الكتاب الأول



ملامح وأحوال فاسرعراق

مدير التحرير منتصر القفاش لجنة الكتاب الاول إدوار الحراط (مقرراً) حسين حمودة حلمى سالم خيرى شلبى سمية رمضان عبد العال الحمامصى محمد كشيك

مجدى توفيق

إشراف فنى هشام نوار

التصميم الأساسى للغلاف للفنان محيى الدين اللباد + أحمد اللباد لوحة الغلاف : الفنانة تحية حليم المهتاب الأواء

- 47 -

# ملامح وأحوال

قراءة في الواقع التشكيلي المصرى

ناصرعراق



كان كريم القلب ... عفيف النفس واســــع الثقافة ... متقد الذهن وكان يعشق الحكمة وصوتي أم كلثوم وعبد الوهاب أما حظه من التعليم الرسمي فكان شحيحاً وكان يتقن الرسم إتقاناً وكان يتقن الرسم إتقاناً بالنسبة لي .. كان المعلم الأول إلي ذكري أبي .

ناصرعراق

عندما شاهدت أحد الفنانين اللامعين يجمع لوحاته بعد انتهاء المعرض ، وغريان الأسى تنهش صدره ، ظننت أن هذا يعود لعدم تمكنه من بيع أى لوحة ، فسالته .. هل عدم البيع جارح لهذا الحد ؟ رد بسرعة .. لا ... ، وإن كنت أفضل أن يقتنى الناس لوحاتى ، ولكن المرارة تنبع – هكذا قال لى – من أننى طوال خمسة عشر يوماً هى مدة المعرض ، لم سعد برؤية زائر واحد بعد يوم الافتتاح !!

هذه هي القضية إذن ... حركة إبداع تشكيلي متنامية ، لاتجد من يتفاعل معها ويستجيب لها بالقدر الكافي ، في حين أن الفنان الذي حالفه الحظ ، ويقوم بزيارة معرضه عد كبير من الناس ، يفاجأ بأسئلة من نوع .. ماذا تريد أن تقول هذه اللوحة ؟ وماذا تعنى هذه الألوان .. إلى أخر هذه الأسئلة . إذن المشكل يكمن في عدم القدرة على فهم وإحساس الفنون التشكيلية ، أو بمعنى أخر ، خفوت حسن النقد التطبيقي الذي يفسر ويقيم الأعمال التي تتزايد من عام إلى أخر ، علاوة على هوجة المصلطاحات التي تتهمر فوق الرؤوس محدثة بلبلة لاحد لها مثل العولة ، والحداثة وما بعدها ... إلخ مما يجعل فنوننا وهويتنا معرضة لخطر المحو والإزاحة ، بسبب سوء فهم هذه المصطلحات ، وعدم القدرة على قراءة السياقات والشروط التي ظهرت فيها .

ويمثل هذا الكتاب محاولة لفهم الأسئلة التي يطرحها الواقع التشكيلي المصري ويسعى لتقديم إجابة عليها مستخدماً منهج النقد

التطبيقى فى قراءة أعمال عدد من الفنانين المصريين النين يعزفون - كل حسب ثقافته وموهبته ورؤاه - على لحن الهوية القومية وتدعيمها ، والذين أتيحت لى فرصة التواصل مع أعمالهم خاصة المنجزة حديثاً .

وقد تضمن الكتاب أيضاً ، قراءة في أعمال الفنان السورى « منير الشعراني » حيث مثلت إقامته المعتدة في مصر ونشاطه الكثيف بها رافداً مهماً في الواقع التشكيلي المصرى والعربي . كما حاولت أن أقدم قراءة لمعرض « الفن الإيطالي في التسعينات » الذي زار القاهرة عام ١٩٩٧ ، لأنه يفضح الكثير من المغالطات والأكانيب التي يروج لها البعض ، من خلال المقابلة بين فهم فناني إيطاليا للتيارات الحديثة وعلاقاتها بالهوية ، وبين فهمنا المغلوط لها .

وتبقى في النهاية محاولة تسليط الضوء على فن دأب النقد على إهماله ، و هو الرسم الصحفي التوضيحي .

وأخيراً ، عسى أن يحرك هذا الكتاب المياه الراكدة في بحيرة الفنون التشكيلية .. أقول عسى ، وهل أجرؤ في الطمع بأكثر من ذلك ؟

ناصرعراق القاهرة/شبرالخيمة أغسطس ١٩٩٨

الفصل الأول مأزق الفن في مصر انظرة عامة

# ما زق الفن في مصر ٠٠٠ نظرة عامة

عانى العقد الأخير من القرن العشرين من احترام الخصام بين الفنون التشكيلية وبين الجمهور العام ، حيث أصبح من النادر أن تجد زائراً واحداً لمعرض خاص أو جماعى بعد يوم الافتتاح الذى يضج بفوضى الزوار وتوزيع الشيكولاته وابتسامات التهانى !! ودعنا الآن من المجالات الأخرى التى يجب أن يثبت فيها الفنان التشكيلي حضوره بقوة مثل الميادين العامة والبنايات الجديدة ومع أن الحركة التشكيلية المصرية الحديثة بدأت مع تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة على يد الأمير يوسف كمال عام ١٩٠٨ ، أى قبل أكثر من ٩٠ عاماً ، شهدت خلالها فترات ناصعة من الوجود والتفاعل الخلاق مع ظروف العصر ، إلا أن العشرة أعوام الأخيرة لم تحظ بتواجد ذى معنى للفنان أو الفن ، أو قل أن النور المؤثر الذى كان يلعبه الفن التشكيلي موفور الصيت هريرت ريد أو انزوى . يقول الشاعر والناقد التشكيلي موفور الصيت هريرت ريد القائمة بين الفنان والمجتمع ، فالفنان يعتمد على المجتمع وهو يحصل على نغمته وإيقاعه وقوته من المجتمع الذى هو عضو فيه ] .

لا جدال في أن هناك ظروفاً كثيرة معقدة هي التي أدت إلى الحاله المتردية التي تحكم العلاقة الآن بين الفن والمجتمع ، يعود معظمها إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لحقت بالمجتمع المصرى بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، أهمها التحول إلى سياسة اقتصاد

السوق والشروع في الخصيفصة مع ما صاحب ذلك من تفشى قيم الاستهلاك السريع وتشجيع الحلول الفردية ، بالإضافة إلى خفوت نغمة الحلم القومي الكبير إن لم يكن انعدامها ، فضلاً عن تراجع محزن عن الاهتمام بالقضايا الاجتماعية المشتركة ، والتقوقع داخل سراديب الذات المعتمة ، بالرغم من أن فترة الخمسينيات والستينيات حفلت بنشاط واعد الفنانين التشكيليين الذين انفعلوا ببريق المرحلة الثورية ، وعبروا – بشكل أو آخر – في إبداعات جميلة عن آلام وأمال الشعب المصرى أنذاك ، دون الوقوع في الأغلب الأعم في مستنقع الدعاية الفجة للنظام – بالضبط كما فعل الأدباء والفنانون في مجالات الإبداع الأخرى مثل المسرح والرواية والشعر والموسيقي والأغنية .. الخ . الكل استجاب لأشواق الجماهير في الحرية والعدل الاجتماعي من خلال التنوع الثرى الذي يوفره عالم الفن والأدب والذي تواءم مع ظروف المجتمع المصرى في ذلك الزمن المنصرم .

يجب أن نلفت الانتباه إلى أن إبداع الفنانين التشكليين في تلك الفترة ، لم يكن مقطوع الصلة بمنجزات الذين سبقوهم ، ولعل تجربة رائد فن النحت المصرى الحديث المثال الفذ محمود مختار [ ١٩٣١ – ١٩٣٤ ] أنصع مثال لعلاقة الفنان بمجتمعه ، فالرجل انفعل بالثورة المصرية الكبرى التي تفجرت في وجه الاحتلال الانجليزي عام ١٩١٩ ، واحتفى بزعيمها سعد زغلول من خلال تماثيله المنتشرة في ميادين القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات الأخرى ، فضلاً عن

منحوبته الرائعة « نهضة مصر » التى تريض أمام حديقة الحيوان بالجيزة ، والتى نفذت بأموال تم جمعها من خلال اكتتاب عام شارك فيه كل فئات الشعب المصرى وطبقاته ، في سابقة لم نعلم أنها حدثت من قبل في أي بلد ، طبعاً لايغيب عن فطنة القارئ دور مختار المحورى في إحياء فن النحت بعد موات دام قرون عديدة ، من خلال استلهامه للموروث الفرعوني ومحاولاته الناجحة من أجل تقديم جمائيات مصرية تدعم الهوية .

أما الفنان الذي ألقت به المقادير على عتبة نهاية القرن العشرين ، فقد عانى من وخز الصدود الاجتماعي تجاه ما يبدع من ناحية ، مع قلة حيلة أمام الضغوط الاقتصادية الشديدة التي لا توفر له الحدود المعقولة من الحياة الكريمة من ناحية أخرى ، فوجد نفسه غارقاً في « مهنة » لا تدر عليه مالاً ، ولا تستجلب له المكانة المرموقة التي حظى بها فنانو الرعيل الأول والذين جاءوا بعدهم .

ومن عجب أن نهاية القرن هذه ، شهدت أحداثاً مفجعة على صعيد العالم ، مما كان له أكبر الأثر على الفن والثقافة بشكل عام ، مثل اختفاء بول كبرى من على الخريطة « الاتحاد السوڤيتى ١٩٩١ ، وبول مايسمى بالكتلة الاشتراكية بولندا ، ورومانيا ، ألمانيا .. إلخ » . إن إختفاء هذه البول لم تكن مجرد مشكلة جغرافية ، بل كانت تعنى في المقام الأول سقوط أيدلوجيات وأحلام وأفكار ، على الأقل هذا ما روجت له القوى المضادة ، لقد أدت الإطاحة بالأفكار الاشتراكية التي تبشر

بالعدل والحرية ، والتي كانت ترفرف بزهو في سماوات القرن العشرين كله ، إلى سطوع النموذج الأمريكي الغربي - في الثقافة كما في الاقتصاد والسياسة - كمهيمن وحيد على مقدرات العالم ، وبالتالي فرض نموذج فني أو نمط معين على الشعوب المختلفة بغض النظر عن ملاءمة هذا النموذج لحضارة وثقافة هذا الشعب أو ذاك .

ومن المثير أن تتواكب هذه الأحداث الجسام على مستوى العالم وعلى مستوى مصر ، مع استحداث فكرة إقامة صالون فنى كل عام الشباب تحت ٣٥ عاماً ، والتى بدأت منذ عام ١٩٨٩ ، ورغم وجاهة الفكرة التى تتضمن تحفيز الجيل الصاعد على الابتكار ، واكتشاف من فاز منهم بنعيم الموهبة وتشجيعه ، إلا أن حصاد تسعة أعوام من هذا الصالون أثبتت أنه ليس من الضبرورى أن النيات الحسنة تؤدى إلى نتائج طيبة ، فالذى حدث – بإيجاز شديد – إن هذا الصالون كرس لاتجاهات ومدارس فنية محددة مثل ما يسمى بالعمل المركب « والتجديد اللاشكلى » ، على حساب بقية المدارس والاتجاهات الأخرى ، على أساس أن هذه الاتجاهات هى التى تسبود الآن فى أمريكا وأوروبا ، وأنها النموذج الأمثل للحداثة وما بعدها ، وللعولة وتوابعها !! ورغم أننا اسنا ضد أى اتجاه فنى على الإطلاق ، وأننا نرى أن جميع المدارس الفنية توالدت من بعضها البعض ، وأن كل شعوب الأرض ساهمت بنصيب ما فى إثراء الحركة الفنية العالمية ، إلا أن ذلك لا يقف دون مقاومة

تسييد وفرض اتجاهات محددة ضد باقى الاتجاهات بزعم أنها الأنسب والأحدث !! وقد أفسح الواقع المجال لظهور إشارات إيجابية أولية ، يمكن لها أن تلعب دوراً مؤثراً إذا سمحت لها الظروف بالنمو والتطور ويمكن تلخيص هذه الإشارات في ثلاثة أمور هي :

\ - اهتمام القطاع الخاص بالفنون الجميلة الذي تبدى في افتتاح على من القاعات الخاصة مثل « بروب » في جاردن سيتى ، « سيلمة » في المهندسين ، « خان المغربي وبيكاسو » في الزمالك في وقت متقارب وقصير ، مما أدى إلى ترويج هذه « السلعة » بعد طول كساد ، وأقبل محبو الفنون على اقتناء اللوحات والتماثيل بشكل كبير ، وبالتالي تيسرت حالة الفنانين المالية من ناحية ، مما شجعهم على الإبداع والتجويد ، وتم نشر الوعى التشكيلي من ناحية أخرى . صحيح أن هناك بعض الأعمال التي لاقت رواجاً ذات طابع سياحي ، إلا أن ذلك لا يقلل أهمية الدور الذي تقوم به هذه القاعات ، والمدهش أن معظم الأعمال التي عرضها كانت تبحث - بشكل أو بآخر - في خصائص القيم الجمالية المصرية والعربية ، مما يشكل دعماً مهماً في مواجهة القيم الجمالية المصرية والعربية ، مما يشكل دعماً مهماً في مواجهة المنانين الذين عرضوا في هذه القاعات في السنوات الأخيرة ، نكتشف الفنانين الذين عرضوا في هذه القاعات في السنوات الأخيرة ، نكتشف صواب ما ذهبنا إليه .

٢ – التفات وسائل الأعلام ، وبالتحديد الصحافة ، إلى ضرورة
 تغطية النشاط التشكيلي الذي يتسم مجاله يوماً بعد أخر ، وها هي

جريدة الأهرام - أكبر الصحف في العالم العربي - تخصص صفحة أسبوعية برئاسة الأساتنين مكرم حنين ، ومحمد سليمة ، لمتابعة أحوال الفن والفنانين ، مما يعد دعماً معنوياً وإعلامياً هائلاً للذين أدركتهم حرفة الفن ، كذلك خصصت جريدة أخبار الأدب - التي تصدر من دار أخبار اليوم قبل ستة أعوام فقط - صفحة تشكيلية كل عدد ، فضلاً عن اهتمامها البالغ بنشر أعمال الفنانين المصريين والأجانب .

أما المجلات ، فسوف نذكر بإعزاز مجلة « سطور » الثقافية الشهرية التي تصدر منذ ثلاثة أعوام تقريباً ، والتي تخصص في كل عدد أربع أو خمس دراسات نظرية وتطبيقية في الفنون التشكيلية وتمنحها حقها المشروع من الطباعة الملونة الفاخرة .

إن هذه الإصدارات الجديدة تلبى مع الإصدارات السابقة عليها ، العطش الجمال ، وكشف أسرار هذا النشاط الفنى المتسع .

٣ – زيادة الميزانية التى تخصصها الدولة للاقتناء حوالى عشرة أضعاف مما بسمح لعدد كبير من الفنائين أن يجد دعماً – ولو قليلاً – يواجه به التكاليف الباهظة التى تتمثل فى أسعار الضامات التى يستخدمها لتنفيذ أعماله ، ورغم أن ميزانية الاقتناء غير ثابتة حتى هذه اللحظة ، مما يجعلنا نطالب بتحديد رقم ثابت فى ميزانية الدولة للاقتناء بدلاً من اقستطاع الأمسوال من بنود أخسرى ، ورغم أن هناك بعض التصرفات المشبوهة التى تصاحب عمل لجان الاقتناء ، إلا أن هذه الأمور قابلة للحل والإصلاح ، إذا صلحت النوايا .

من المسلم به ، أن نهاية هذا القرن حفلت بتطور تكنولوجي غير مسبوق ، ظهر في مجالات عديدة ، أبرزها ثورة الاتصالات المهولة ، وما يستتبع ذلك من المحاولات المستميتة التي تبذلها القوى الكبرى في العالم لفرض نماذج ثقافية وفنية محددة ، على بقية الشعوب المختلفة ، بحكم امتلاكها لمفاتيح هذه الثورة التكنولوجية الجبارة ، وبالتالي تتوه وتضمحل المحصائص الميزة لكل شعب أو حضارة معينة تحت سطوة الضغط الإعلامي الذي لا يرحم ، والتصدير المشبوه لهذه النماذج الوافدة !! بالإضافة إلى حتمية « الانبهار » بثقافة وفنون الأقوى ، لا لشيئ إلا لأنه الأقوى كما علمتنا حكمة التاريخ !

إن فرض الهيمنة على ثقافتنا وفنوننا من قبل القوى العظمى فى العالم، و « انبهار » محدودى الثقافة والمحرومين من الموهبة عندنا بكل ماينتجه الغرب ، هو الذى تعانى منه الحركة التشكيلية المصرية ، حيث لم نحرم طوال أكثر من عقد كامل من الإلحاح المزعج لتمرير نماذج « فنية » معينة وفرضها على النوق العام ، باعتبارها تمثل آخر صيحة من فنون الحداثة وما بعدها !!

إن صراعات القوى والمصالح على مستوى الاقتصاد والسياسة ، بين الشعوب والدول المختلفة ، تجد صداها - بشكل أو آخر - في الواقع الثقافي - وإن كانت لاتظهر بنفس النقاء والوضوح والحرة ، إذ

يظل النشاط الثقافى قوانينه الخاصة التى تجعل بينه وبين الاقتصاد والسياسة مسافة ما كما يقول و تيرى ايجلتون » فى كتابه و الماركسية والنقد الأدبى » الذى ترجمه د / جابر عصفور ونشرته مجلة فصول ومع ذلك فإن السيطرة الثقافية على شعب ما من قبل قوة عظمى تعد أكبر الكوارث التى يمكن أن يتعرض لها هذا الشعب ، إذ يتم تفتيت وجدانه وعزله عن تراثه حتى يصير مجرد مسخ ردى للأصل المسيطر !!

ولأننا في مصر نكابد أشد المكابدة من محاولات طمس الهوية ، في مجال الفنون التشكيلية تحديداً ، لذا وجب على الفنانين والنقاد والمثقفين بشكل عام الانتباه إلى هذا الأمر الجلل ، من خلال الحتفاء بالإبداعات التي تبحث في إحياء وتطوير تراثنا الفنى العريض من أول الفرعوني مدوراً بالقبطي والإسلامي حتى العصر الحديث ، وليس معنى دعوتنا للاحتفال بالتراث إننا نعاني من ورطة « الحنين المضلل للماضي » كما يقول روائي كولومبيا طيب الذكر ماركيز ، أو أن هذا التراث كان عظيماً من كل النواحي وفي كل الفترات ، هذا أمر لانقره ، ولا يدخل العقل أصلاً ، لأن تراث أي أمة يحمل داخله جوانب إيجابية قابلة للتطور والتفاعل مع ما يفرزه المجتمع المعاصر من إبداعات ، وفي نفس الوقت . يكتظ التراث بجوانب أخرى سلبية ينبغي إزاحتها وغض الطرف عنها ، يكتظ التراث بجوانب أخرى سلبية ينبغي إزاحتها وغض الطرف عنها ، إن لم يكن فضح عيوبها لعدم توافقها مع العصر الحديث ، لذا فنحن بقدر احترامنا للإيجابي من تراث الأجداد ، ودعوتنا لاستلهامه ، بقدر احترامنا للإيجابي أيضاً من منجزات الفن الحديث

التى تبدعها شعوب العالم شرقه وغربه على السواء . يقول شاعر فرنسا الأشهر « أراجون » بحق : [ من ذا الذى يستطيع أن يتكلم عن التعايش السلمى بين الايديولوجيات ؟ ... إن التعايش السلمى فى الفن عبث ] ونحن نعتقد أننا فى مصر علينا الالتفات إلى المحاولات الحذرة .. الفبيثة والدءوبة التي تسعى لفك ارتباطنا بتراثنا وفنوننا ، وفرض أنماط ثقافية وفنية أفرزتها ظروف اجتماعية مغايرة على شعوبنا . وإذا كانت ثورة الاتصالات قد ألغت الحدود بين الدول ، وكثفت من سرعة انتقال المنتج الفنى من بلد إلى آخر ، على الأقل من خلال شبكة الاتصالات هذه ، فإن ذلك لايستطيع بالضرورة الإذعان لفنون القوى العظمى ، بل يحتم على كل شعب أن يشاك بثقافته وفنونه فى مسيرة الإبداع العالمي ، لأن التعدد يغذى الحركة الفنية ويقويها .

## أهمية النقد التطبيقي

لا يعنى الكلام السابق أن هناك نظرية مصرية معينة فى الفنون التشكيلية ، يجب على الفنانين اتباعها والسير فوق صراطها المستقيم حتى نصافظ على نقائنا الفنى وطهارتنا التشكيلية من خطر التلوث الخارجى الذى يقتحمنا كل يوم ١١ لا ليس الأمر بهذه السذاجة ، ولا توجد فى الفن أصلاً مثل هذه النظريات الصارمة والجامدة ، لأن روعة الفن فى الساعه وقدرته على استيعاب الاتجاهات والأساليب المختلفة التى تبدعها البشرية ، ولكن هذا لا ينفى أن هناك خصائص عامة يتميز بها الفن المصرى طوال تاريخه ، مثلما هناك صفات خاصة بفنون عصر

النهضة في أوروبا ، وفنون شرق أسيا وهكذا . ، إن هذه الخصائص ليست ثابتة وجامدة ، بل تنتقل بحرية مامن مرحلة زمنية وفنية إلى أخرى وتتكيف معها وتصبح جزء أساسياً من حالة الفن في هذه المرحلة الجديدة ، بعد أن تسقط عنها الشوائب الزائدة التي لا تلائم الواقع الحديث . وإذا أخذنا أعمال شيخ الروائيين نجيب محفوظ مثلاً ، لأدركنا أن إبداعه يرسخ لأدب مصدى ، برغم أن قالب « الرواية » بشكله الحديث مستعار من أوروبا ، وهكذا يمكن النظر لأعمال المثال محمود مختار الذي أنجز منحوبات تستوحى تراث الفراعنة النحتى بعد أن قدمها في صياغات تشكيلية معاصرة .

أما ماهي خصائص وسمات الفن المصرى الذي ندعو إليه وينشر به ، فليس سوى النقد التطبيقي من يمكنه اكتشاف ذلك ، حيث يتابع باستمرار — بالنقد والتحليل — إبداعات الفنانين المصريين — والتي زادت في الفترة الأخيرة — ، ومن خلال هذه المتابعة يقوم النقد التطبيقي بعملية فرز بين تلك الإبداعات التي تلبي الحاجات الجمالية والروحية للمجتمع في لحظة تاريخية معينة من أجل إثراء الوجدان ، وإثارة التأمل ، وبين تلك « الإبداعات » التي تخاصم أشواق الناس في الفن وتتعالى عليها .

ومن أسف ، إننا في مصر ، نعاني من شح ما يكتب على المستوى النقدى التطبيقي برغم انهمار إبداعات الفنانين والتي تزخر بها قاعات العرض طوال العام ، في حين إن ممارسة ذلك النقد هي التي ستؤدى بنا إلى تلمس الخطوط النظرية العامة للجماليات المصرية ، وإمكانية

تطويرها من خلال عمليات اللقاح المستمرة بينها ، وبين ابتكارات الفنان المسرى الموهوب ، وبين أصدق وأنسب ما في المدارس والأساليب العالمية من ناحية أخرى .

إن التناقض بين غزارة الإبداع المصرى ، وقلة الكتابات النقدية التي تواكبه بالتفسير والتقييم والتقويم ، هي أبرز سمات أزمة الفن في مصس، مما فاقم من اتساع المسافة بين الفنان والمتنوق ، خاصة وأن كثيراً من الأعمال . التي تم إنتاجها في العشرة أعوام الأخيرة ، شابتها ركاكة التنفيذ ، وضحالة الأفكار ، ورتابة الصبياغة التشكيلية ، وغرابة « المنتج » بشكل عام ، مما أدى إلى عنوق المتلقى / المجتمع عن استهلاك هذه « البضاعة » الفاسدة !! إن النقد التطبيقي أيضاً سيجاوب على أسئلة حرجة كثيرة تحويم في فضاءة الحركة التشكيلية المصرية ، مثل هل ماتت لوحة « الصامل » كما يدى بعض النقاد والفنانين ؟ هل المستقبل لما يسمى بالعمل المركب ؟ ما هي حدود حرية الفنان في استخدام خامات غريبة وغير معهودة مثل الأسلاك وأحشاد السيارات وبقايا الآلات ... الخ ؟ كيف نجدد تراثنا وإبداعنا بما يناسب الدخول في معمعة القرن القادم ؟ كيف يتم الاستفادة من الأساليب والمدارس الفنية التي يصدرها لنا الغرب باستمرار ؟ بون أن نقع في فخ التقليد الرخيص ؟ وهل هناك إمكانية ما لإبداع فنون تدعم الهوية في مواجهة أخطار الإزاحة والمحومن على خريطة الإبداع العالمي ؟ وهل من المكن أن نكون شركاء في الإبداع على مستوى العالم .. لا مجرد

أتباع ؟ وهل أصبح الجمال والمتعة البصرية التي كان العمل الفني يمنحها للمتلقى في الأزمنة الماضية ليست ذات أهمية الآن ؟

وفى النهاية يجب أن نقرر بأن حرمان المجتمع من التجاوب والاستمتاع بالأعمال التشكيلية التي ينتجها أبناؤه ، مسئولية تقع على عاتق اثنين بالتساوى .. الفنان والناقد .. وإن أزيد .

الفصل الثاني تنويعاتعلى لحن الهوية

#### صبرى منصور وعالمه الساحر

## بيوت الفنان أسرار . والقمر مصباح هامس \_\_\_\_\_

برغم أن مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة تأسست قبل تسعين عاماً بالتمام والكمال ، فإن السؤال : هل هناك خصوصية ما للفن المصرى والعربي ما زال يطرح نفسه بقوة في أوساط الفنانين التشكيليين والنقاد والمثقفين بشكل عام ، ويرجع ذلك إلى سيادة وهيمنة جماليات المدارس والاتجاهات الغريبة في الفن طوال هذه الفترة ، بحيث لم يستطع معظم فنانينا من الانفلات من أسر هذه المدارس .

وإذا استثنينا الرائد الفذ المثال محمود مختار (1891 - 1934) فإن ازدهار المد العربي القومي في الخمسينيات والستينيات قد ساهم إلى حد كبير في محاولة خلق منظومة جمالية مصرية عربية ، حققها فنانون أمثال حامد ندا (1924 - 1990) وعبد الهادي الجزار (1924 - 1966) لكن بعد أن انطفأت الشعلة المتوهجة للمد القومي ، وتراكمت الثروة في يد القلائل بينما تمدد غول الفقر لينهش أفئدة الملايين ، فإن استقلاليه الحركة التشكيلية واعتدادها بنفسها أصابها العطب ، أما محاولاتها المستميتة في ابتكار جماليات مصرية خاصة فقد اعتراها الفتور .

ورغم قتامة هذا المناخ ، فإنه لم يمنع قلة من الفنانين من الإصرار على محاولة البحث عن مناطق النفوذ الجمالية الخاصة بواقعنا من دون الالتفات إلى ذهب المعر وسيفه .

ومن أنشط هؤلاء القنان الكبير د . صبرى منصور أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة والعميد السابق لها ، وهو من مواليد ( 1943 ) وقد تخرج من كلية الفنون الجميلة سنة ( 1964 ) ولم يتجاسر على عرض لوحاته أمام الناس إلا بعد ثماني سنوات أي في عام 1972 ، وقد فسر لى السبب: « بعد تخرجي اكتشفت مدى حاجتي للاستزاده من معين الثقافة ، حتى أكون فناناً صاحب وجهة نظر « وليس نقاشاً » ويجب أن نشير بأسف إلى أن كثير من الفنانين التشكيلين حرموا من نعمة الاطلاع والقراءة ، وبالتالي أصبحت علاقتهم بالثقافة غير سارة ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن تفرد صبرى منصور يتجلى في هذا الاستشهاد من أجل اصطياد أثمن ما في الموروث المصرى ، وإعادة صياغته وفق منظومة تشكيلية حديثة تلبي الحاجات الروحية والجمالية المتلقى الحالى . خذ عندك مثل اوحة « ليل القرية » - التسمية من عندنا - التي يتضبح فيها هذا المزيج الفاتن ، حيث نشاهد عدداً من البيوت المتكاملة تتصدرها ثلاثة مداخل ، كل منها يحتضن حكاية ما ، في حين تظهر من الخلفية نخله تحتضن بفروعها المتدلية هذه البيوت ، ويجاورها هلال مضي . أما الحصان المنطلق الذي يستولى على فضاء اللوحة ، فقد منح المشهد حساً أسطورياً جلياً . ولأن « البيوت أسرار » كما يقول المثل المصرى ، فقدغاص صبرى منصور لتجسيد هذا المثل الدال ، فكل بيت يخفى داخله حكاية أو حدثا أبطاله دوماً من المرأة والرجل باستثناء البيت الأخير حيث لا ترى إلا إمرأة واحدة أنهكها الانتظار ، لم يلهث الفنان خلف محاكاة الواقع – وما كان ينبغى له – لذا نرى شخوصه قد تحررت من ضرورة الالتزام بانضباط النسب التشريحية ، واستراحة في تكوينات اعتراها بعض التشويه ، حتى تهب اللقطة المناخ الأسطورى المنشود . إن استلهام الموروث المصرى القديم يكشف عن ذاته في هذا الطابع السكوني الحالم الذي استقرت فيه العناصر والمفردات ، فضلاً عن الاحتفاء برصانة البناء الهندسي الذي اتسم به المشهد في مجمله .

وإذا كان النهار في مصر يعاني معظم شهور السنة من نفوذ ضوء الشمس الحاد فإن القمر لا يترك الليل دائماً منغمساً في لون العتمة ، والقمر في ليالي القرية المصرية المحرومة عادة من الكهرباء — يصير هو المصباح الطبيعي الوحيد ، بأنواره الحالمة والهامسة ، لذا لا عجب أن يدير صبري منصور الصراع الأبدى بين الظل والنور بمودة ووعي ، فالجزء الأعلى من البيوت القريبة من القمر استقبل لمسات النور الحانية المنبعثة منه ، في حين قنعت المساحات السفلية ومقدمة اللوحة بالنوبان في بحر الظلمة ، مما وصل هذا التناغم بالمتعة البصرية إلى ذرى غير مسبوقة .

لا تخلق لوحة للفنان صبري منصور من انتشار نغمة الدراما في أرجائها ، ولكنها دراما لا تقع في مستنقع الابتذال المذموم ، حيث أنها مغلفة بهيبة الغموض المثير . ففي لوحة ( أحلام وكوابيس ) يدهشنا هذا التكوين الكهنوتي - إذا جاز التعبير - من خلال هذا البيت الريفي المحاط بنساء اتخذن أوضاعا مسرحية بينما نوافذ البيت ومدخله احتضنتها كوكبة أخرى من النسوة اللاتي يبحثن عن الخلاص ، من الصبعب أن تجد تفسيراً وحيداً لهذه اللوحة وهذا يمنحها مساحة من الثراء ، أو كما قال الشاعر صلاح عبد الصبور مرة ( القصيدة التي تمنح نفسها من المرة الأولى هي قصيدة متوسطة ) وهذا ما ينطبق تماماً على لوحات صبرى منصور ، وكعادته ينفر الفنان من رتابة محاكاة الواقع ، فالنساء تحررن من قيد تناسق الجسد وقبعن في أجسام قصيرة مكتتزة أطاحت بالكنوز الشهية التي يمنحها الجسد السوى للمرأة ، إن هذا التدمير للشكل السائد للأجسام البشرية بهذا الأسلوب هو الذي يفجر طاقات الجمال الخبيئة في اللوحة ، خاصة وأنه - أي التدمير - طال أيضاً شكل البيت والشجرة التي استقرت أعلى اللوحة جهة اليمين ، والتمساح المحنط والمعلق فوق مدخل البيت ، لا يغيب عن فطنة القارئ ، أن هذه المعالجة للعناصر ورحمها في هذا التكوين لايمكن أن يحقق الهدف المرتجى نون أن يكون المناخ اللوني موائماً ومتجانساً مع هذه المعالجة ، ورغم أن القاموس اللوتي لصبري

منصور يتسم بتقشف واضح ، إلا أنه يمكن بمهارة يحسد عليها أن يشيد لوحة عامرة بالدراما والخيال ، بأقلة تكلفة لونية متاحة ، حيث غرقت اللوح في اللون الأزرق الهامش وضرباته الظلية مع وجود الأخضر القائم – في الشجرة والتمساح مثلا – وقليلاً من الأحمر المنطفئ في باقة الهائمة فوق المنزل .

وتبقى فى النهاية هذه المرأة السابحة فى الفضاء بملابسها البيضاء لتخفف من حالة الجذع التى تبثها اللوحة فى المشاهد! عندما سألت د: صبرى منصور عن المشترك بينه وبين المدرسة السيريالية (إنها تمنحنى عالماً آخر وأحاسيس أخرى على أساس عدم اعتبار الواقع هو الحياة فقط».

إن الهلع الذى كان ينتاب الطفل صبرى منصور عند مروره بجوار مقابر القرية خاصة فى الليل ، والأسئلة الحرجة حول الموت والحياة ، شكلت بلا جدال البنية الأساسية لمجمل إبداعه بعد ذلك . ففى لوحة الصراخ « تتبدى حصيلة معتبرة الثقافة ومهارة الفنان ، ومقدرته على المزج الجميل بين الموروث المصرى والعربي وبين إنجازات مدارس الغرب في القرن العشرين ، حيث نشاهد مجموعة من النساء دخلن في هي القرن الخوف والصراخ ، بعد أن ارتدت أجسادهن إلى الشكل الفطرى البدائي الذي يفاقم من الشعور بمدى الورطة التي وقعن فيها ورغم أن العرى صفة لازمة لبطلات صبرى منصور ، إلا إنه العرى الذي يدعو إلى الفحش والابتذال .

قام الفنان بتقسيم اللوحة إلى ثلاث مستويات فوق بعضها ، بحيث احتل المستوى الأعلى واجهة منزل مجرد ، تقتحمه أربع نوافذ هندسية التكوين تستضيف كل واحدة منحها امرأة ما تشارك بنصيب في هذه الدراما المفجعة ، بينما تناثرت النساء بنظام صارم في المستويين الثاني والثالث .

إن هذا المنطق في بناء اللوحة ، مستوحي من فنون الشرق حيث ينعدم وجود المنظور ( البعد الثالث ) الذي لا يظهر الحقيقة كما هي ، عندما يقلل أحجام العناصر البعيدة في المشهد . استثمر الفنان هضمه لمدارس الفن التي خرجت من أوروبا وانتخب منها ما يوامم موضوعه ، فالسيريالية التي تقدم قراءة مغايرة الواقع ، من خلال اقتحامها النفس البشرية وما يعتمل داخلها من أحلام وكوابيس ، يسرت الفنان الإبحار بون وجل في عالم النساء الغامض وإعادة صياغة ملامحهن وأجسادهن وفق الرؤية شديدة الثراء التي يقدمها ، وخاصة أن المعالجة الضوئية - إذا جاز القول - كانت موفقة تماما ، فالمستوى الأعلى فاز بدرجات ناعمة من الأخضر القاتم ، يعلوه المدى الأزرق المعتم ، في حين بدرجات ناعمة من الأخضر القاتم ، يعلوه المدى الأزرق المعتم ، في حين أما بقية اللوحة فكانت من نصيب الأخضر الهامس المخلوط بدرجات غيفة من الأصفر والأوكر والمدهش أن معظم لوحات الفنان ذات ملمس خفيفة من الأصفر والأوكر والمدهش أن معظم لوحات الفنان ذات ملمس ناعم حيث لا يلجأ كثيراً ولا يحبذ استخدام سكين الألوان الذي يصنع

ملمساً خشناً وأسطحاً متباينة وقد برر لى ذلك بقوله « إن الخشونة وتعدد الأسطح يقلل من استقرار المشهد ورصانته » .

صبرى منصور فنان مثقف - كان لى الشرف بأن تتلمذت على يده قبل أكثر من ١٦ عاماً فى كلية الفنون - صاحب خيال منهمر وموهبة مشتعلة ، يمتلك صبر بحار قديم وإصرار فنانى عصر النهضة استلهم من الموروث المصرى الحس البنائى وصراحة التكوين وأناقته وصالح منجزات المدارس الغربية وانتخب منها ما يعزز موضوعاته . لوحاته عامرة بنبرة درامية مثيرة وغامضة . فضلاً عن براعته فى إدارة الصراع الحلو بين الظل والنور باختصار ، صبرى منصور يسعى الخليق قيم جمالية مصرية عربية تصد المحاولات البؤوبة لطمس الهوية ، حقاً ما أصعب المهمة وما أنبل الهدف . ا



## الفنان عبد الوهاب مرسى

# استلمام التراث الفرعوني والإسلامي وتقديمه في صياغة حديثة —

محظوظ ذلك الفنان الذي يعيش فترات تحول اجتماعي تزيح القديم الراكد والمستعمر الظالم ، وتبشر بعصر جديد ينال فيه المجتمع نصيباً أوفر من الحرية والاستقلال ، مع نزعة واضحة نحو تأكيد مبادئ العدل .

وفناننا التشكيلي عبد الوهاب مرسى ( ١٩٣١) من هؤلاء المحظوظين الذين عاصروا فترة من أخصب فترات التحول الاجتماعي الذي شهدته مصر .

فقد بدأ حياته الفنية عام ١٩٥٦ في عز الصراع الذي خاضته مصر عبد الناصر من أجل تأكيد الاستقلال واستعادة أملاك الشعب ، فتفاعل مع جسامة هذه الأحداث التاريخية وانحاز إلى الأفكار المتقدمة ، وراح يرسم بأسلوب تعبيرى مشحون بالدلالات بشاعة العنوان الذي تعرض له الشعب المصرى من قبل ثلاث دول طاغية هي انجلترا وفرنسا وإسرائيل .

فى عام ١٩٥٧ تخرج عبد الوهاب فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم التصوير، وطوال فترة الخسمينات والستينات ظلت لوحاته تلاحق بأسلوب فنى متميز التطور الاجتماعى والمد القومى الذى ساد المنطقة فى هذا الزمن المنصرم.

ومع مجئ السادات الحكم دارت الأيام دورة معاكسة ، واختلت المعايير وتبدلت الثوابت وسادت أفكار تغريبية في الفن كما في المجتمع ، أفكار تدعو للإطاحة بكل ما هو مصرى وعربي وتطالب بالسباحة في بحر الغرب المضطرب الأمواج .

عند ذلك الحد توقف عبد الوهاب مرسى ، وبدأ يبحث عن جنوره كفنان مصرى عربى ، وهاهو في « ٥٠ » لوحة معظمها منفذ بالوان الزيت يقدم حصاد الرحلة المرهقة .

أول ما يلفت الانتباه في هذه المجموعة الفنية هو هذه القدرة على استلهام التراث الفرعوني والإسلامي وتقديمه في صياغة عصرية جذابة ومدهشة ، وقد فسر لي الفنان الكبير السبب بقوله : « لقد عملت في مركز تسجيل الآثار الفرعونية ١٨ عاماً متصلة ، فثبت لي كم نحن جاهلون بتراثنا العريق » .

ففى لوحة « حكاية مصرية قديمة » يشدنا هذا المشهد المسرحى الذى احتضن بطلات اللوحة ، وقد اتخذت الشكل الشائع لرسم المرأة فى الرسوم الفرعونية ، حيث الوجه بروفيل ، بينما الجسد فى المواجهة ، ولكن علينا أن نؤكد أن الفنان لم يحاك هذه الرسوم الفرعونية تماماً ، بل استعرض منها الشكل العام ، فالنساء عنده محرمات من وجود الأذرع مثلاً ، كذلك اختفت تفاصيل كثيرة مثل ائقدمين التى استقرت فى مساحة قاتمة .

ورع الفنان بطلات الوحات بأسلوب مكن البنايات المعمارية من التواجد القوى في العمل ، تلك البنايات التي تذكرنا بمفاخر من العمارة الإسلامية من حيث جلال الواجهات التي ازدانت بالعديد من الموتيفات والعناصر والهندسية مثل المربع والمعين ، في هذا العمل ، تصرر الفنان من ركود القوانين الكلاسيكية في فن التصوير ، مثل المنظور ، « الفورم » ، تحديد مصدر ثابت الضوء ، فقد جاء المشهد المرسوم مسطحاً كما نشاهد ابداعات القدماء على جدران المعابد ، واستبدل بالمنظور أو البعد الثالث ، تعدد المستويات ، فهناك بعض النساء وقفن في نفس المستوى الذي استقرت فيه البنايات المعمارية ، والبعض الآخر استكان في المستوى الأرضى على حافة اللوحة من أسفل ، إن هذا التباين في المستويات هو الذي يحقق المنظور وفقاً التراث العربي الإسلامي في الفنون الجميلة ، كما رأيناها في إبداعات الأولين ،

# ثنائية السطح واللون

مع ظهور المدرسة التأثيرية في النصف الأخير من القرن الماضي في أوروبا ، أصبح الفنان في حل من اتباع السلف الصالح من الفنانين عند معالجة بسطح اللوحة ، حيث دأب الفنانون طوال القرون الفائتة على منح اللوحة بسطحاً ناعماً قدر الطاقة ، وكانت درجة نعومة السطح هذه تعد من القيم الجمالية التي تحتسب عند تقدير اللوحة ، فكلما تمكن الفنان من صنع بسطح أكثر نعومة ، كلما زادت قيمته الفنية .

أما الآن فالوضع مختلف ، فأصبح نعومة السطح أو خشونته تحتمها ضرورات العمل أو الموضوع المرسوم . وقد انحاز الفنان عبد الوهاب مرسى في معظم لوحاته إلى إنجاز أسطح خشنة بشكل عام ، حيث تلعب هذه الخشونة دوراً هاماً في تعميق إحساسنا بتاريخية اللوحة ، وامتدادها في الزمن .

إن عجينة اللون عند هذا الفنان تتسم بالكثافة والثراء ، خاصة وأنه جنح لعزف موسيقى الظل والنور ببراعة واقتدار .

عندما تشاهد اوحاته لأول مرة ، لا يمكن أن تستقر على تفسير وحيد ، بل تجد نفسك دائماً تلهث خلف فك رموز وطلاسم اللوحة ، إن لوحات عبد الوهاب مرسى تلمح ولا تصرح ، تهمس ولا تصرخ ، ففى لوحة « المرأة والهلال » نتلمس هذا الجسد الأنثوى المتخفف مثل انضباط النسب التشريحية ، والغارق في غابة من المساحات والزخارف الهندسية ، بينما اللون الأخضر الزرعى – رمز الضير – يغمر كل الجسد ، في حين يستقر هلال على دائرة قاتمة أعلى اللوحة .

إن الأحمر القانى الذى يحيط بالهلال ، وتخترقه وحدة زخرفية من المساحات الهندسية قد يشير إلى صراع الشر مع الخير ، باعتبار أن الأخضر رمز لهذا الخير !

إن الميل لملء فراغ اللوحة بخطوط قاتمة صارمة ، تخترق العناصر والمساحات بخجل ، يؤكد استلهام عبد الوهاب السلوب الفنان الإسلامي

القديم، الذي كان يشعر بالذعر أمام الفراغ، فنجده قد طعم هذا الفراغ بشبكة لا نهائية من الزخارف النباتية والهندسية دعمت فكره الديني، الذي يظن أن الشيطان يتسلل من هذا الفراغ من ناحية ومن ناحية أخرى أكدت فكرة الله / المطلق، الذي ليس له أول أو آخر.

فى إحدى لوحاته المدهشة ، اقترب الفنان من الهرم ، ذلك البناء الشامخ الذى يرمز بون مواربة إلى العصر الفرعونى كله ، قدم عبد الوهاب تكويناً خلاباً قوامه عدد من الأهرام متعددة الأحجام والأشكال ، ومنثورة بحكمة فى فضاء اللوحة ، إن تداخل عناصر اللوحة بشكل يوحى بشفافية هذه العناصر كما لو كانت مصنوعة من الزجاج ، هى إحدى سمات أسلوب عبد الوهاب مرسى ، فمثلاً ، نجد الهرم وقد اخترق جزءاً من أحد الوجوه الفرعونية أو نتحسس هذه المجموعة من البشر والتى تحور شكلها ولخص بطريقة هندسية مثيرة ، والتى ملأت الجزء السفلى من اللوحة .

يؤكد عبد الوهاب مرسى نفوره بشكل عام من عمل « الفورم » ( التجسيد ) لشخوصه وعناصره وله في هذا الأمد رأى واضح حيث يقول: « لأن لنا سمات وصفات ومنهجا استلهمناه من الأصول، والفن المصرى القديم والعربي الإسلامي مسطح، ويلعب خط تحديد الأشكال دوراً مهما في إبرازها » .

يبدو انشغال الفنان بتحقيق البعد الدرامي في اللوحة أساسياً،

وقد تمكن من توظيف اللون بطريقة تفاقم من حبكة الدراما ، فمثلاً نجد الأصفر المضئ يخترق عتمة الألوان القاتمة أو يشتبك الأحمر الدافئ مع هدوء الأخضر ، فتفجر اللوحة بحرارة مدهشة .

عبد الوهاب مرسى فنان نابه ومتدفق الإبداع ، يصطاد من التراث أثمن ما فيه ليصيغه لنا في سبائك فنية حديثة منضبطة الإيقاع ، عالية القيمة ، تدعمه موهبة طاغية وخيال طازج ، وحس وطنى رفيع .

## لوحات حسن عبد الفتاح

# ألوان مشتعلة تبوح بعشق النيل والبسطاء

لم يتحدث أحد عن مصر ، إلا وكانت مقولة « مصر هبة النيل » التي أطلقها المؤرخ اليوناني عظيم الشهرة « هيروبوت » قبل أكثر من ألفى عام، قد فرضت وجودها بقوة في الحديث، باعتبارها المفتاح الأهم لفهم شخصية مصر ، وكشف بسر عبقريتها ، ورغم أن هذه المقولة لاقت قدراً من الاحتجاج لدى بعض المفكرين الذين حاولوا تصويبها بأن قالوا « مصر هية المصريين » ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن النيل كان البطل الطبيعي - نسبة إلى ظواهر الطبيعة - طوال التاريخ المصرى كله بامتياز . وأن مهارة الإنسان المسرى تبدت في كيفية التعامل مع هذا النهر القادم من الجنوب إلى الشمال ، وتنظيم تدفقه ، ومعرفة أوقات فيضانه وشحوبه ، وإقامة السدود من أجل الاستثمار الأكفأ لمياهه العذبة في الشرب والزراعة ، فضلاً عن تشييد المعابد على ضفافه احتفاء به . ولعل الأساطير التي شاعت عن « عروس النيل » والتي تقتضى بأن يلقى كل عام بفتاة جميلة في النهر، كي يتزوج منها ويفيض بالخير والخصوبة ، تؤكد مدى حضور النهر العظيم في حياة ووجدان الناس ، باختصار ، فإن نهر النيل كان ولا يزال هو الشريان الأهم في الجسد المصري كله .

اذا، لا عجب أن يحظى النيل باهتمام وافر من قبل الفنانين

التشكيليين المصريين ، أو أوائك النين زاروا مصر وفتنهم ذلك النهر وملامح الحياة داخلة وحوله ، فقد ترك لنا المستشرقون لوحات عديدة تسجل انطباعاتهم عن هذا الكنز المائى منذ جاءوا مع نابليون قبل مائتى عام وطوال القرن الماضى كله ، ولكن يجب الإشارة إلى أن معظم هذه اللوحات لم تخرج عن الطابع التسجيلي الصرف برغم الأداء المبهر الذي نفذت به .

من هنا وجب الالتفات بقوة إلى تجربة الفنان حسن عبد الفتاح الدي تسعى لتقديم معالجة خاصة النيل ، وعندما سالته عن السبب أجاب: [ إننى مشغول بالبحث عن جماليات مصريات تدعم الهوية وتجذب الانتباه نحو تفاصيل نمر عليها دون اكتراث ، وليس أفضل من النيل يحقق لى ذلك ] .

في لوحة « مراكب راسية » يواجهنا عدد من المراكب وقد استقر على الشاطئ الذي لا تظهر حافته ، وفي ربع اللوحة الأعلى يلوح الشاطئ الآخر بصخوره وأشجاره ومساحات من الأفق المسالم ، أما منتصف اللوحة جهة اليسار ، فقد قبعت صخرة أمامها استكان قارب صغير . لقد التقط الفنان حسن عبد الفتاح هذا المنظر من جنوب الوادي عند مدينة الأقصر التي تتميز بانتشار الصخور على شاطئ النيل . ورغم أن اللوحة محرومة من وجود البشر ، إلا أن المتلقى لا يمكن أن ينفلت من أسر الشعور بحرارة الحياة التي تضبح بها اللوحة ،

يعود ذلك بالأساس إلى ذلك البذخ اللونى الذى يطبع أعمال هذا الفنان بنكهة خاصة ، حيث تعامل حسن مع الألوان بكرم واضح ، فالأزرق القاتم فى مقدمة اللوحة تخف درجة حدته ، حتى يروق ويهدأ عند نهاية المياه عند الشاطئ الآخر ، فى حين ازدانت القوارب بغابة من الألوان البهيجة التى تسر الناظرين ، مثل البرتقالى المتهور والأحمر المشع ، فضلاً عن الأبيض اللامع والأزرق الجرئ ،

يقول حسن عبد الفتاح: [إننى مغرم بالألوان الصريحة التى يستخدمها البسطاء فى تلوين أشيائهم وحاجياتهم ، مثل ألوان السجاد والكليم ، وعريات الكارو ، والكشرى ، وواجهات المنازل .... الخ والكليم ، وعرب المراكب » يتجلى نهر النيل بحيويته الشهيرة من خلال احتضانه لعدد من المراكب مفرودة الأشرعة . قدم حسن عبد الفتاح فى هذا العمل تلخيصاً رشيقاً لكل مفردات اللوحة ، وإن قد خص المراكب بأكبر تلخيص متاح ، ورغم أنه قام بتبجيل المنظور «البعد الثالث » من خلال ذلك الجبل الصغير فى العمق الذى يستقر على الشاطئ الآخر ، إلا إنه اكتفى بخطوط ولمسات جريئة تحدد الشكل العام للمركب وشراعه نون الإفراط فى صنع « فورم » أو تجسيم . لا جدال فى أن الفنان الستطاع أن يشيد تصميماً راسخاً رغم بساطة اللوحة بسبب ذلك التناغم المحكم بين الخطوط الأفقية التى مثلها الجبل والمراكب وحركة المياه ، وبين الخطوط الرأسية التى شكلتها أشرعة المراكب البيضاء ، وإذا كان اللون الأزرق باشتقاقاته العديدة ، قد نهب مساحات معتبرة

من اللوحة في الأفق والمياه ، فإن درجات البرتقالي والأبيض بالجبل والمراكب قد أفعمت المشهد بحرارة الحياة .

وفي لفتة ذكية ، اصطاد الفنان لقطة نادرة لمسجد في حضن الجبل ، وفي الوقت نفسه يقع على حافة النهر . قسم الفنان لوحته النادرة هذه إلى ثلاثة أقسام ، أعلى اللوحة ، جزء من الجبل مع شريط ضيق يمثل الأفق ، أما المنتصف فقد استولى عليه المسجد بتصميمه الغريب ، وفي مقدمة اللوحة ارتاح قارب وحيد بجوار كتلة من الصحور ، يبدو دأب الفنان في إصراره على التقاط أدق التفاصيل وتسجيلها ، مثل تلك الزخارف الشعبية التي تزين واجهة المسجد والتي استندت بشكل رئيسي على المساحات الهندسية ، مثل المثلث والدائرة والمعين ، أو هذين « الزيرين » المخصصين المياه بجوار المسجد جهة اليسار ، وإذا كان الجبل والصخور قد اتسمت بالنتوءات والبروزات ، فإن المسجد كان صباحب مسطحات مستوية عريضة ... نقية ، مما شكل مع الصخور وحدة المتناقضات التي تؤدي إلى إثراء العمل الفني . ويبقى في النهاية هذه البراعة في إدارة العلاقة بين الخطوط الرأسية والأفقية والمنحنية ، بحيث لا يطغى خط معين على إخوانه من الخطوط . خذ مثلا واجهة المسجد الذي طعمها بخطوط حادة صارمة ، لكنه خفف من غلوائها بهذا القوس اللين الذي يتمم باب المنزل من أعلى ، أو تلك القبة جهة السيار .. وهكذا .

بعيداً عن النيل ومراكبه وشواطئه ، قدم حسن عبد الفتاح في تجاربه الأخيرة عدداً من اللوحات تتناول حياة البسطاء في الحواري والأزقة ، كلها مرسومة بألوان الزيت ، خامته المفضلة ، تكشف هذه الأعمال عن انتماء الفنان الاجتماعي ، الذي يقف بجانب الفقراء ، يصور أفراحهم وأتراحهم بمودة واحترام . ولعل لوحة « فرح شعبي » أهم هذه اللوحات على الإطلاق ، حيث احتشد الفنان ليقدم لنا بانوراما عامرة بالرجال والنساء والأطفال والحيوانات والطيور والمنازل والمساجد ، في صبياغة تثير الدهشة والابتهاج . إذ كيف تمكن الفنان من تنظيم كل هذه الفوضي في لوحة واحدة مساحتها أربعة مشاهد فوق بعضها ، ورسم كل مفرداته وعناصره في المستوى الأول ، أي لم يلجأ إلى الحيلة الأوروبية في المعالجة ، حيث زهد في المنظور الذي يخفي الكثير ، واحتفل بأجساد الرجال والنساء وهي بكامل حيويتها وحركتها، فلم يطغ جسد على آخر ، بل ظهر الجميع مكتمل البنيان ، بالضبط كما رسم المصريون القدماء شخوصهم .

كذلك انصرف حسن عبد الفتاح عن صناعة الفورم الكلاسيكي الأوروبي ، ولاذ بالخط القاتم الصريح ليحدد شخصياته وعناصره المختلفة ، أما الألوان ، فقد اصطاد الفنان الطازج منها ، والتي تفردت

بها فنون الشرق ، كما فعل عندما رسم النيل ، بعبارة أخرى ، اللون عند حسن عبد الفتاح يعبر عن المزاج النفسى الشائع لغالبية الناس فمثله ، مثل الناس ، ينتمى للأحمر « الحراق » ، أو يحتفى بالأزرق « البهيج » أو الأصفر المضئ وهكذا .

فى هذا العمل الأعجوبة ، نكتشف أن الفنان لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فى أحيائنا الشعبية ، إلا وقد أحصاها فى لوحته دون إغفال ، مثل المرأة التى تتمايل راقصة وعلى رأسها الشمعدان فى أقصى اليمين أسفل اللوحة ، أو الملابس المنشورة فى أعلى اللوحة جهة اليسار ، أو رفرفة الطيور البيضاء وهى تهتك زرقة السماء . يجب أن نفت الانتباه هنا ، إلى جنوح الفنان لرسم الناس ، رجالاً ونساء ، فى حالة رشيقة ، مما يخالف الواقع نسبياً ، خاصة النساء اللاتى ، تمينن دوماً – فى أحيائنا الشعبية – بالبدانة والسمنة . أغلب الظن ، أن الفنان أراد أن ينتخب من المرأة أحلى حالة جسدية لها ، تمكنها من الرقص والتمايل فى هذا الفرح المزدحم « بالمعازيم » .

لا جدال ، في أن أعمال حسن عبد الفتاح هذه ، تثبت أن الحداثة » يمكن أن تستند إلى تراثنا ، بكل غناه وثرائه ، خاصة إذا وجدت – الحداثة – العين الثاقبة والموهبة المشتعلة التي تستطيع أن تلتقط وتستلهم وتطور أنضر ما في هذا التراث ، وتعيد تقديمه في تكوينات وصياغات أشواق الناس الجمالية والروحية ، أو بمعنى آخر ، إن هذه الأعمال تدحض المقولات ، التي تزعم ، أن فنون ومنطق الغرب

هو الطريق الوحيد المتاح للابداع ، وبالتالى يجب اتباعه دون مناقشة !! حسن عبد الفتاح ، فنان مثقف ، يبحث في الموروث بدأب ، دون لحظة كلل ، متمرد ... يسعى نحو إحياء أساليبنا المصرية والعربية في فن التصوير ، دون إهمال منجزات الفن في العالم كله شرقه وغربه . ينتمى البسطاء ، يؤكد أن العمل الذي ينهل منه الناس يلقى نصيبه من النجاح ، وهذا ما حققته بالضبط إبداعاته الأخيرة .

## لوحات عز الدين نجيب

## عطر الفلسفة ٠٠٠ وعذوبة الفن

يقترب الفنان من باب الدخول إلى فضاء الخلود بقدر ما يعتصر وجدانه وذاكرته من أجل اصطياد موضوع أو عنصر يسمح له أن يضمنه مواجعه وقلقه ورغباته يخرج به من أسر المألوف والرتيب إلى رحابه الخيال وسماوات الابتكار . ويبدو أن الفنان عز الدين نجيب قد نجح في اقتناص عنصر شائع - لكنه مهمل تشكيليا - يفجر من خلاله طاقاته الابداعية . فمن منا لم يصادف شجرة سواء أكانت مورقة .. وارفة الظل أم مبتورة .. مذبوحة وملقاة على حافة الطريق العام !! في معرضه والذي أطلق عليه اسم تجليات الشجرة عرض علينا الفنان عز الدين نجيب ٢٥ لوحة مرسومة بألوان الزيت كلها تدور حول الشجرة التي تقول « برغم كل شيئ فالحب ما زال موجوداً وضروريا التي تقول « برغم كل شيئ فالحب ما زال موجوداً وضروريا لوحاته « الشجرة » . وسألت عز الدين : لماذا اختار الشجرة بالتحديد . لوحاته « الشجرة » . وسألت عز الدين : لماذا اختار الشجرة بالتحديد . أجاب لأنها معادل موضوعي المتناقضات الرئيسية .. فهي الحياة والموت .. والخير والشر ، الخلود والفناء .. ثم أنها تعبر عن قدرة الإنسان على مقاومة الظلم .. لأنها راسخة .. وجنورها تتغلغل في التربة !.

لم یشنا عن الدین نجیب أن یهجر التراث الفنی الفرعونی وما كان ینبغی له ، بل أصر أن یتواصل معه .. یستلهم منه ما یسایر موضوعاته وموهبته ، ففى لوحة شجرة الفتاح ٢٠ سم × ٨٠ سم تقريبا ، جنح الفنان نحو استعارة الوضع الشائع المرأة فى الرسوم الفرعونية ، حيث الوجه بروفيل بينما الجسد مرسوم فى وضع المواجهة ، وقد أكدت حركة اليدين وهى تلتقط ثمار التفاح من الشجرة رقة المشهد ونبل العلاقة بين المرأة وأختها الشجرة .

إن الشجرة هنا معطاءة .. مانحة الحياة ... مسالة تهب المرأة ثمارها برحابة صدر دون تأقف أو انقباض . أما قرص الشمس غير المكتمل في أعلى اللوحة ، فقد جاء ربما كحماية كونية لهذا المشهد الحيوى من ناحية ، ولكن يقفل لونه البنى الداكن التصميم المنضبط الذي أبدعه الفنان من ناحية أخرى حيث ينهب هذا اللون وجه المرأة وذراعيها ، وجذع الشجرة وفروعها .

أما الخلقية فقد فازت بها درجات من الأصفر الهامس والأوكر المسالم حتى لا تتخدش هذه العلاقة الحميمة بين المرأة والشجرة وإذا كان الفنان عز الدين نجيب قد وجد في بحر التراث الفرعوني الكثير من اللآلئ ، التي تعينه في إبداعه وتربطه بالجنور ، مثل اللوحة السابقة ولوحة « سجود » – فإنه أيضا قد أزاح تراب النسيان عن الموروث الفني الإسلامي واقتنص منه الأصداف والجواهر .

ففى أوحة « وليمة الغربان » ٦٠ سم × ٨٠ سم والتى قال لى إنه استلهم موضوعها من مناخ كليله ودمنة – ترى الشجرة وثمارها مطمعاً

اسرب من الغربان فردت أجنحتها فى حالة انقضاض على الثمار ، بينما بقايا جنوع أشجار ملقاة بإهمال جهة اليمين فى إشارة واضحة ومفجعة لمسير الشجرة المأسوى بعد هجوم الغربان .

إن هذه اللوحة تدين بحدة موقف الرجل السلبى الموجود أسفل اللوحة ناحية اليسار والذى لا يحرك حتى يديه في أى محاولة لصد جيش الغربان الغازى .

إن عز الدين نجيب ينتمى إلى تلك النضبة المرموقة من الفنانين الذين يؤرقهم ورطة الإنسان في العصر الحديث ، إذ يشارك بلوحاته في كشف واقع مشاكس ومجنون عسى أن شحن الإنسان بطاقة مقاومة وحلم في عالم أفضل دون السقوط في الابتذال والدعاية الرخيصة ، بل من خلال صبياغة فنية عذبة ورقراقة ، تبجل القوانين الأكاديمية المستقرة في بناء اللوحة وتصميمها وتسمح للخيال والموهبة بالتدفق والانهمار .

فى لوحة « وليمة الغربان » كما فى معظم اللوحات يزهد الفنان فى عمل المنظور « البعد الثالث » بل نرى العناصر والمغردات على مستوى واحد تقريبا ، تلك كانت سمة رئيسية فى فنون الشرق بشكل عام ، كذلك لا يحترم الفنان « الفورم » إلا قليلاً ، وإنما يسعى لتأكيد شخوصه من خلال تحديد شكلها الخارجي بخط قاتم كما كان يفعل الأسلاف من الفنانين

وعن لوحات عز الدين نجيب يقول الناقد محمود بقشيش في كتاب « البحث عن ملامح قومية » الصادر عن سلسلة كتاب الهلال « إنها ينعدم فيها الإبهار التكنيكي الذي يحرص عليه بعض الفنانين المصريين وتسودها ريفية خشنة في اللمسات ، وتختزل فيها الألوان بشكل عام إلى ألوان محدودة للغاية » .

لم تخل الأعمال المعروضة من نزعة رومانسية واضحة مثل لوحات ( أشواق ، مناجاة ، وآدم وحواء ) التى غلب عليها استلهام الرسوم الفارسية حيث يتحرك آدم الذى اتخد وجه الانسان وجسم أسد مجنع بهدوء في اتجاه حواء التي ارتاحت ملامحها الانسانية في جسد الحمامة الوديعة ، بينما شجرة الخلد / التفاح راسخة ومستقرة بينهما ترى هل يقصد الفنان أن اللقاء الحار المرتقب بين آدم وحواء تحميه الشجرة دوماً وتباركه الكائنات التي فوقها .. العصافير والقرد ؟ ربما لو سمحت هذه المعالجة الطريفة في شكل الرجل والمرأة بامكانية تداخل الألوان الطازجة مثل البرتقائي المشع في منظومة الألوان المحايدة ، كذلك ساعد الملمس الناعم – الذي حافظ الفنان على تواجده في بعض كذلك ساعد الملمس الناعم – الذي حافظ الفنان على تواجده في بعض اللوحات – على تفاقم الشعور بالرومانسية والطم .

إن عز الدين نجيب الذي تخرج في كلية الفنون الجميلة عام ١٩٦٢ قسم التصوير والذي أقام العديد من المعارض المتميزة وحصل على العديد من الجوائز - يثبت لنا من خلال معرضه « تجليات الشجرة » أنه مازال مهموماً بالأسئلة الكبرى ويعيد « للموضوع » في العمل الفني كرامته المهدورة ، يراهن على أن التراث ملئ بالكنور .. يحترم منجزات الفن الحديث وينتخب منه ما يوائم موهبته وموضوعاته يسعى بكل قواه لإحداث حالة من التواصل مع المتلقى ونعتقد أنه أصاب وبامتياز .

# العالم الرحب للفنان محمد حجى

يشهد الفنان والناقد التشكيلي محمود بقشيش بأن محمد حجى هو أمهر طالب التحق بكلية الفنون الجميلة منذ نشأتها بالقاهرة عام ١٩٠٨ وحتى الآن ، من حيث مقدرته الخارقة على المحاكاة ونقل الواقع على سطح اللوحة ، جاء ذلك في كتابه « نقد وإبداع » الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام ١٩٩٧ .

والحق أن رؤية اللوحات « الواقعية » التي يرسمها محمد حجّى تصيب المرء بالدهشة لهذه الإمكانية المذهلة في اصطياد أدق التفاصيل ، لكنها لا تغرق في مستنقع الفوتوغرافيا الفجة ، بسبب شحنة الإحساس التي تسرى في أوصال اللوحة ، وإذا كان بقشيش قد كتب ذلك – وقد كان زميلاً للفنان محمد حجيّ طوال سنوات الدراسة وتابع من خلال نشاطه النقدى الهام تاريخ الفنانين المصريين وإمكاناتهم ومواهبهم ، فإن الناقد الكبير بالأهرام مكرم حنين قد أخبرني أن محمد حجيّ يستطيع أن يرسم أي شي كما هو بالضبط ، وبمقدرة لافتة للنظر .

# بداية مشرفة

فى إحدى القرى التابعة لمدينة المنصورة فى شمال الدلتا ، ولد محمد حجى عام ١٩٤٠ لأسرة بسيطة من فقراء الريف ، وبدأ انشغاله بالرسم عندما كان طفلا صغيراً ، فقد أخبرنى : « لا أذكر بالضبط متى بدأت أمسك القلم والورقة لأرسم » .

فى عام ١٩٥٨ التحق محمد حجى بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة ، وكان ذلك الحدث غريبا على أسرة ريفية فقيرة ، لا ترى مستقبل ابنها إلا فى المهن المرموقة الشائعة مثل الطب والهندسة والمحاماة مثلاً ، ومع ذلك لم يعترض الأب رغم أن الكدر اعتراه .

وكان انتقال الفتى محمد إلى القاهرة والإقامة فيها للالتحاق بالكلية يعنى مزيداً من الإرهاق المالى للأسرة ذات الدخل الشحيح ، مما دفع الفتى إلى الإجبتهاد حتى يحصل على مكافأة التفوق .

قال لى محمد حجى : « ظللت طوال فترة الدراسة أحصل على المركز الأول ، وأبقاضى مكافأة شهرية لذلك قيمتها خمسة عشر جنيها مصريا ، وهو مبلغ كبير بمقاييس ذلك الزمان ، حيث أن راتب خريج الجامعة كان سنة عشر جنيها ، أى بفارق جنيه واحد عن مكافأة التفوق .

وأعتقد - والكلام للفنان الكبير - أن هذا النظام الذي وضع في عهد عبد الناصر وفر المتفوقين الفقراء إمكانية مواصلة الدرس والاجتهاد في ظروف أكثر إنسانية وكرامة ، أما بالنسبة لي - والكلام ما زال لحجي - فأنا مدين بشكل شخصي لجمال عبد الناصر ، وأتمنى أن أرسمه وأنا أحتضنه وأحميه من أولئك النين ينهشون ذكراه منذ وفاته .. مثلما حماني وأنا في بداية الطريق » .

بعد التخرج عام ١٩٦٣ كانت مصر والأمة العربية تعيش حالة نهوض قومى منعشة ، وأحلام العدل الاجتماعي تراود الناس والفنانين

والمثقفين ، ولم يكن أمام الشاب الواعد محمد حجّى إلا أن ينحاز للبسطاء بحكم تكوينه الفكرى ووضعه الطبقى وحساسيته الفنية .

اختار محمد أن يرسم في الصحافة حيث وضع لى السبب: « الصحيفة يقرأها الآلاف بينما اللوحات المعلقة في معرض لا يراها إلا العشرات » ، كان مجلة « المنصورة » هي أول من استقبل رسوم محمد حجى ثم انضم إلى أسرة « روز اليوسف » ورسم في مجلة « صباح الخير ثم روزا بعد ذلك ، تحقيقات صحافية باللون الأسود على سطح الورق الأبيض أثبت خلالها مقدرة فائقة في التعبير السلس والممتع للقضايا التي عالجها .

## رسوم من ليبيا

في عام ١٩٧٣ خرج محمد حجّى مع الخارجين من مصر هروباً من بطش السادات ، واختار العمل في ليبيا التي استقر فيها أربع سنوات كاملة ، كان من حصادها مجموعة كبيرة من اللوحات التي تصور مشاهد من الحياة اليومية في ليبيا ، من أول الشوارع والأزقة والحواري ، حتى الحرفيين والعمال والفلاحين ورجال البدو ، مروراً بالحيوانات والأسلحة المستخدمة والنباتات والأشجار والنخيل . لقد جاءت هذه اللوحات التي جمعها في كتاب فاخر الطباعة ، يمتان بالأناقة ، لترسم بانوراما عريضة .. لرجل انفعل مع أهل البلد وقدر التعبير عما رآه ، حيث جمع البلد كلها في كتاب واحد ! .

اللافت للنظر أن جميع هذه اللوحات قد نفذها باستخدام ألوان

« الفلوماستر » ذات الإمكانات المحدودة ، حيث يصعب مثلاً تنفيذ الظلال والدرجات اللونية بها ، ومع ذلك فقد لاحت لنا هذه اللوحات كنماذج كاملة الأوصاف ، لما يجب أن تكون علية اللوحة ، ففى لوحة « منظر من ليبيا » نرى لقطة عامة تصور مسجداً بسيط البناء ، يحيط به عدد من النخيل ، بينما زرقة السماء تغلف المشهد كله ، يهمنا فى هذا العمل شيئان ، الأول هذه الطزاجة اللونية والدرجات الظلية التى حققتها ألوان الفلوم استر ، خاصة فى قبة المسجد وسطح الأرض ، أما الشئ الثانى فيتمثل فى قوة التصميم المدعومة بشبكة من الخطوط الجريئة الأفقية والعرضية ، والتى لم تصادر على تحقيق الانسجام بين مساحات الظل والنور ، لقد تمكن الفنان الكبير فى هذه اللوحة - كما فى بقية اللوحات - من إخضاع الخامة العنيدة ، وتحطيم تمددها حتى مصرى استطاع أن يصل بألوان الفلوماستر إلى هذا المستوى من المهارة والجمال .

عند زيارتى لمنزل محمد حجّى ، تعجبت من عدد اللوحات الكثيرة المعلقة على الحائط أو مكومة في ركن من الأركان ، حيث أن تنوع المدارس والاتجاهات التي تمثلها اللوحات يشى بأن لها أكثر من صاحب ، أو أن الفنان ما زال يبحث عن طريق أو أسلوب يرتاح إليه .. وكان لابد أن أطلب منه التفسير ، خاصة وأنه اقترب من الستين سنة .

قال محمد حجّى: « إننى أرسم .. ولا أعرض ، ليس تعففاً ، وإنما واقع الحركة التشكيلية المصرية لا يسمح باستيعاب كل ما ينتجه الفنانون ، بسبب انشغال الناس فى البحث عن لقمة العيش وتراجع الاهتمام بالفنون الجميلة فى العشرين سنة الأخيرة .. لذا – والكلام للفنان – فأنا أخرج من مدرسة لأدخل فى أخرى استجابة لتطورى الفكرى والفنى والانفعالى بالأحداث العامة والخاصة ، دون أن أحظى بنعمة نقد لوحاتى ، كل ما أفعله أنها تتكوم عندى » ،

شاهدت عدداً من اللوحات تستلهم الحرف العربى ومن المعروف أن المدرسة الحروفية ظهرت فى العراق ومصر فى الخمسينات من هذا القرن الآخذ فى الرحيل، كتعبير تشكيلى عن هوية عربية، ثم لاقت رواجاً فى السبعينات عندما أقبل الخليجيون على اقتناء لوحات تحتفى بالحروف العربية، برغم أن معظم هذه اللوحات سقطت فى مستنقع الزخرفة والرياء الرخيص عندما استهدفت إرضاء المزاج النفطى!

فى لوحة « حروفيات » قدم محمد حجّى صياغة فريدة لعدد من الحروف تداخلت وتشابكت وأنتجت تكويناً مثيراً أقرب إلى إيقاعات موسيقية تفوح فى الفضاء الرحب ، شاهدنا فى حروف العين والباء والسين ، تمتعنا بهذه الكوكبة من علامة التشكيل والنقط ، خاصة وأن الفنان التزم فى إنجاز هذا العمل على إبراز التوازن بين الكتل المختلفة الحروف ، فضلاً عن إدارة الصراع بين الظل والنور بحكمة وتمكن سمحت لنا من استقبال لذة المشاهدة بيسر ،

وإذا كانت اللوحة السابقة قد أظهرت كفاءة الفنان في تطويعه لألوان الزيت ، فاينه في لوحة « الزهور الزرقاء » قد وصل بها إلى مستوى رفيع ومشرق ، فها هي مجموعة من الزهور والأوراق تحور شكلها قليلاً تستولى على سطح اللوحة ، تاركة مساحة صغيرة رمادية للخلفية بينما بعض الوريقات الخضراء منثورة ومتداخلة مع غابة سيقان الورد ، إن الملامس المتنوعة التي حققها محمد حجى منحت العمل ثراء ودفئا ، خاصة أنه لم يهمل أبداً القوانين التي تجعل من اللوحة متعة بصرية يجب الالتفات إليها ،

فى عام ١٩٨٠ التحق محمد حجّى بالعمل فى جامعة الدول العربية ، وهو الآن يشغل منصب مدير عام مطابع هذه الهيئة التى نتمنى أن يزدهر دورها فى هذه الأيام الشائكة .

فى تجربة مثيرة وجريئة مخاض الفنان محمد حجّى مغامرة لم تر النور ، حيث عبر عن قراعته للقرآن الكريم بمجموعة من الرسوم الجميلة وجمعها فى كتاب « رسام يقرأ القرآن » لكن مؤسسة الأزهر الشريف رفضت الكتاب وصادرته ، برغم أن وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة هو الذى كتب مقدمة الكتاب! ولقد كنت سعيد الحظ لأننى أطلعت على النسخة الأصلية لهذا الكتاب الفريد والذى حرمت منه المكتبة العربية بسبب ضيق أفق بعض الموظفين ،

يحتل فن البورتريه أو الوجوه مكاناً مرموقاً في خريطة إبداع

محمد حجى ، فهو رسم آلاف الشخصيات منهم من حظى بنعمة الشهرة ومنهم من ينتظر .

وإذا أخذنا جمال عبد الناصر كنموذج لهذا الفن عند حجى، نكتشف مدى البراعة التى وصل إليها الفنان ، من أول اصطياد الملامح حتى تعرية النفس التى تلوح فى التفاصيل الدقيقة ، فوجه الزعيم هنا شامخ برغم الحزن الساكن فى العينين ، يستشرق المستقبل بنظرته الهادئة مع ابتسامة بسيطة محسوبة ، نفذ الفنان هذا العمل بالحبر الصينى الأسود على ورقة بيضاء ، وقد التزم محمد حجى التزاما صارما بانضباط النسب التشريحية للوجه ، مع نزعة قوية نحو تأكيد حلاوة الظل والنور ، إن وجه عبد الناصر بملابسه الكلاسيكية يمنح المتلقى ذكرى عطرة لزمن جميل رحل ، زمن العزة والكبرياء .

محمد حجّى فنان نادر المثال ، انشغل بالناس ، وسعى نحو التعبير عنهم بإخلاص واستشهاد ، يعد بحق من أغزر فنانى مصر إنتاجاً .. امتلك أصول الصنعة امتلاكاً ، وحظى بموهبة خارقة وصبر راهب قديم ، لذا جاءت لوحاته عامرة بالصلاوة والعنوبة ، تفتن المشاهدين ، ولاتحرمهم من متعة التساؤل ، وإذا كان الناقد محمود بقشيش قد شهد أنه أمهر طالب كما قلت في البداية ، فأستطيع أن أشهد أنا أيضاً أنه أكفأ فنان ، وأنه نموذج لما ينبغي أن يكون عليه الفنان في العالم الثالث ، وأظن أننى لا أبالغ !

## أعمال الفنان حلمي التوني

# بريق التراث يشعل بناء اللوحة الحديثة

احتار نقاد الأدب في وصف أعمال الروائي الكواومبي جابرييل جارسيا ماركيز ، حتى استقروا على مصطلح « الواقعية السحرية » ويبدو أننى مضطر أن أستعير هذا المصطلح عند قراءة لوحات الفنان التشكيلي حلمي التوني ، أملاً ألا يغضب منى نقاد الأدب ، ولا نقاد الفنون الجميلة ، وسوف أقدم مبرراتي بعد قليل .

درس حلمى التونى ( ١٩٣٣ ) الفن فى كلية الفنون الجميلة ، وحصل على بكالوريوس فى فن التصميم المسرحى وأقام العديد من المعارض الفنية الفردية ، وها هو فى أعماله الأخيرة يعزف على نفس الوتر الخاص باستلهام المناخ والموتيفات الشعبية ، ويوظفها فى بناء ساحر ومثير ،

ينحاز حلمى التونى إلى الجنس اللطيف العامر بالدلالة والرموز، سواء كانت طفلة تسعد باللهو واللعب، وتثير فينا عشق البراءة والنقاء، أو كانت امرأة تداعب الميل الغريزى الذكورى، أو تدعونا لاحترام أمومتها ووفائها — ويندر أن تجد في لوحات حلمى التونى أي ظل الرجل، ذلك الكائن الخشن والمنبوذ دائماً في أعمال هذا الفنان.

فى لوحة « أفق أحمر » ( ٧٠ × ١٠ سم ) نرى طفلة تقفز فى المدى الأحمر بأقصى اتساع لقدميها حتى تكاد أن تخرج من إطار

اللوحة ، بينما شعرها يصنع مساحة عرضية جهة اليمين ، توازن امتداد يدها اليمنى بكاملها ناحية اليسار ، وفي أعلى اللوحة شريط من درجة مخففة من الأحمر استقرت عليه الأهرام الثلاثة ، وسمكة صغيرة تتوجه إليهم ، ولأن حلمى التونى مصمم بارع ، فقد رسم ثلاث نخلات صغيرات أسفل اللوحة ناحية اليمين كي يستقر التكوين ، حيث أن عددها مثل عدد الأهرام ، وحيث أن المسافة بينها تشكل مثلثاً وهمياً مثل الهرم ، وقد حققت الظلال التي فرشها النخل انسجاماً محموداً مع ظل الرجل اليمنى للفتاة .

هذا الفنان مهموم حتى النضاع بتوظيف الرسوم البدائية ، التى أبدعها الفنان الشعبى على جدران الحوائط والأبواب العتيقة ، وواجهات البيوت ، مثل السمكة ، الهرم ، الوردة ، النخلة ... الخ .

إن تحطيم منظومة العلاقات المستقرة في الذهن بين هذه العناصر من حيث الكتلة والمساحة والاستخدام وخلافه ، هي التي تفجر طاقة السحر وتعيم المتعة البصرية في عالم هذا الفنان . وهكذا يمكن تفسير هذا المدى الأحمر أما الهرم والذي تنبثق من ثلاث نخلات ، أو تواجد السبمكة خارج محيطها المائي واستقرارها بجوار الهرم ، كذلك اختلال النسب بين حجم النظة والطفلة والمرأة والسمكة .

لم يستغرق حلمى التونى فى تنفيذ التعاليم الأكاديمية المملة فى فن التصوير ، مثل الاكتفاء بمصدر ثابت للضوء ، أو تحقيق « الفورم » الكلاسيكى ، بل اختار – بالضبط كما يفعل الفنان الشعبى – أن يحترم

الصراع اللذيذ والحاد بين الغامق جداً والقاتح جداً ، والذي لايسمح بوجود الظلال ، وقد حقق هذا بكفاءة في البنت والهرم .

وبعكس اللوحة السابقة التي تبدو ، وأنها قد صورت من مسافة بعيدة ، اقترب الفنان أكثر في لوحة « انتظار » ( ٧٠ × ٢٠ سم ) من الهرم الأكبر ، الذي احتل أكثر من نصف اللوحة ، وأخفى وراءه أجزاء كبيرة من الهرمين الآخرين في حين انتظرت فتاة أمامه ، لا تملك الحول ولا القوة ، وكي يؤكد الفنان من قسوة الانتظار رسم امرأة أخرى جهة اليسار ، جسمها حجوب خلف الهرم ، وأخرى تتدلى من سقف اللوحة ، فاردة يديها ، وكأنهما تشاركن بطلة اللوحة لوعة انتظار من لايجئ! .

إن حس المصمم لا يفارق الفنان لحظة واحدة ، لذا نراه قد رسم نظتين إحداهما ذات جذع منكسر ، كى ينضبط التصميم ، كذلك رش وجه امرأة يحتل الزواية العليا اليمنى ، أما إصرار الفنان على أن يصنع للوحته بروازاً من الألوان القاتمة ، فيبنو أنه يعود إلى تلك النزعة التى استوات على عقل الفنان الفطرى منذ الأزل ، والخاصة بتحديد الرسوم التى يرسمها حتى تظهر وتلوح فى قوة .

يؤكد حلمى التونى غرامة باستحياء منطق الفنان الشعبى فى رسم اللوحات من خلال عمله المسى « أمومة » ( ٧٠ × ٢٠ سم ) حيث يشكل فرع النبات الذى انكسر ليصنع زاوية قائمة من أعلى اللوحة أحد الأركان المهمة فى مواجهة السمكة التى جاءت من اليسار لينغلق التصميم بإحكام .

وفى لفتة بارعة ، عبر الفنان عن خصوبة الأمومة اللامتناهية عندما جعل المرأة تنحنى أمام جبروت الهرم لتحتضن وردة نبتت فى الأرض بجوار ثلاث نخلات ،

لا يسرف حلمى التونى كثيراً فى استخدام الألوان ، حيث تتسم لوحاته بالتقشف اللونى ، رغم ثراء ألوان الزيت التى يستخدمها ، فاللون الأحمر ينهب معظم مساحات اللوحة بالتبادل مع الأسود ، الذى أغنى بإضافة درجات من الأحمر ، أما درجات الأخضر ، فقد وزعها باتقان فى فرع النبات والسمكة ، ومنديل رأس المرأة ، والديك الصغير والوردة ... الخ .

يهرب الفنان من مستنقع التفاصيل ويتخلص من الشوائب والزوائد، ويقنع بالخطوط القاتمة لتحديد الشكل النهائي للعناصر، ولا مانع عنده من استخدام تقنيات بسيطة تحقق شكلاً ما للفورم، حتى يخرج من نفق الزخرفة، ويبحر في عالم التصوير، مثلما صنع في أيدى المرأة وجلبابها.

لا جدال من أن المخزون البصرى للذاكرة الشعبية وافر وعامر بالشخصيات والأحداث ، والمفردات ، وفي لوحة « أخر الأبطال » ( ٧٠ × ٢٠ سم ) نشاهد ونستمتع بطرافة معالجة البطل الشعبي الأشهر « أبو زيد الهلالي » حيث تحول على يد حلمي التوني إلى امرأة ترتدى الطربوش وتمسك بكل يد سيفاً ، بينما تقف على قدم واحدة مثلما تفعل لاعبات البالية .

إن منطق المشهد المسرحى يتجلى فى هذه اللوحة على أكمل ما يكون ، حيث تنحصر البنت بين مساحتين من الأحمر بارتفاع اللوحة ، كما لو كانت ستائر خشبة مسرحية ، ويجوارها تقبع فازة ورد ، بينما يقبع فى الخلفية الشكل الشعبى للأهرام الثلاثة مرسومة فى حجم صغير يدعم المنظور .

إن هذا المشهد الخلاب واللطيف ، لا يخرج إلا من خيال فنان ساحر ، خاصة وأنه وفق في استخدام الألوان الطازجة ، مثل الأحمر المشتعل ، والأخضر المتوهج ، تلك الألوان التي تلمس حضورها الطاغي عند ما يستخدمها الفنان الشعبي في رسم واجهات المنازل ، أو الكليم والسجاد وعربات الكارو والكشري ..... الخ .

كذلك لم ينس الفنان الدور المحورى الذي تلعبه انكسارات الضوء، وامتدادات الظلال، كما في كتلة الأهرام، أو شكل « الفارة » .

ينفرد حلمى التونى عن كثير من فنانى هذه الأيام ، بإصراره على الزهد في الثرثرة التشكيلية ، بسواء من حيث تراكم العناصر والمفردات المستخدمة في اللوحة ، أو من خلال تعدد الملامس الخاصة بالسطح ، حيث يقنع بالأسطح الملساء بشكل عام من خلال استخدام الفرشاة ، ولا يضطر لإحداث خشونة ، إلا قليلاً ، ويهدف إحداث أثر درامي مطلوب ، مثل الخلفية الزرقاء في هذه اللوحة ، والتي دعمت عنصر الحركة والقوة والاستعراض الذي يقدمه « آخر الأبطال » .

قدم حلمى التوبى مزيجاً من وحى المدارس الفنية المختلفة ، فقد استفاد من فن النحت حيث يصنع شخوصه ، ككتلة نقية ، متماسكة ، واستفاد من الفنون الشعبية ، كما فات عليك ، واستمثر الانفتاح الذى حققته السريالية في تحطيم الجامد والرتيب من القوانين الفنية .

هذا فنان غزير الخيال ، ينتمى البسطاء وأحلامهم ، يعيب لقيمة « الموضوع » من العمل الفنى حقه المهضوم ، بدعوى الإغراق فى الشكلانية ، لا تخلو أعماله من مسحة سحر ، وطرافة محبوبة ، مع إصرار عنيد — على تقديم لوحة متينة البناء ونحن نشاركه عشق يعشق المرأة ويبجلها في أعمال عامرة بالود ، ونحن نشاركه عشق اللوحات والمرأة .

## الفنان إيهاب شاكر

# لوحات تنحاز إلى عصر الطرب بالوان الخشب

تقاس عادة قيمة الفنان التشكيلي بمدى مقدرته على اقتحام بسموات الابتكار ، واصطياد موضوع أو « تيمة » لم يقترب منها أحد من قبل ، ثم تقديمها في صياغة جمالية فريدة تفيض بالعنوبة وتسر الخاطر هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، يلعب الوسيط أو الخامة التي يستخدمها الفنان لتنفيذ هذه المسياغة دوراً محورياً في تفرد إبداعه ، حيث تكشف سيطرته على الخامة وتطويعها لمتقضيات الموضوع الذي يلح عليه .

ومنذ بداية ظهور فن الرسم والتصوير قبل قرون وحتى الآن ،
والخامات الشائعة تنحصر في ألوان الزيت ، المياه ، الأكريلك ، التمبرا ،
والحبر الأسود ، أما أقلام الخشب الملونة فلم يجرؤ فنان حتى الآن باستثناء واحد سنذكره حالاً - أن يقدم معرضاً يضم عدداً من اللوحات
المرسومة بهذه الألوان ، حيث سيلجأ الفنان إليها عادة لعمل بعض
الاسكتشات السريعة أو الدراسات التشريعية البسيطة ليس أكثر ،

إيهاب شاكر - ١٩٣٣ - هو الفنان الوحيد الذي قدم أكثر من ١٤٠ اوحة متوسطة الحجم (٥٠ × ٧٠ سم) منفذة كلها بأقلام الخشب الملونة في الفترة الأخيرة ،

تخرج إيهاب في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم تصوير زيتى عام ١٩٥٧ ، وعمل بالصحافة حتى وصل إلى مستشار فنى لمؤسسة روز اليوسف ، ورغم أنه نال حظه من الشهرة كرسام كاريكاتير في مجلة صباح الخير تحديداً ، إلا أن اللوحات التي عرضها على الناس انفصلت عن فن الكاريكتير وصالحت فن التصوير إلى حد بعيد .

تعالوا نرى ماذا قدم إيهاب شاكر فى تجربته الأخيرة ، فى اوحة « عازف الساكسفون » يبهرنا هذا التكوين المتفرد حيث يحتل العازف الذى يأخذ وضع المواجهة بآلته ، كل مسطح اللوحة تقريباً ، أول ما يلفت الانتباه فى العمل تحطيم الفنان القوانين الأكاديسية التى تضبط العلاقات التشريحية للجسد الإنسانى ، فبطل اللوحة صاحب جسد ضخم ، ووجه منبعج متخفف من الرشاقة ، توحد مع الآلة الموسيقية التى يعزف عليها ، فلا يمكن لنا أن نحدد أين تنتهى الآلة ، وأين يبدأ الجسد ، وكأن الموسيقي المنبعثة من هذه الآلة تخرج من أحشائه دلالة على مدى استغراق الرجل فى العزف والهيام به .

لا يلهث إيهاب شاكر خلف الاحتفاء بمحاكاة الواقع ، من خلال تعظيم المنظور أو تبجيل الفورم بل يحافظ على موروث الفنان الشرقى والعربى دوماً عندما يرسم ، إذ تتبدى الأشكال والعناصر ذات بعدين اثنين فقط ، حتى لا تخضع لعبث المنظور الذى يخفى أشياء ويقلل من حجم أشياء أخرى ،

قسم الفنان ملابس الرجل - الذي يبدو أنه ينتمي إلى فرقة حسب

الله الشعبية ذات الصيت الوافر في الأوساط الفقيرة – إلى مساحات هندسية غير منتظمة ، تفصل بينها خطوط حادة ، ربما ليتجاوب هذا التكوين أو التحليل مع الإيقاعات الموسيقية المتباينة التي تخرج من الساكسفون ،

لقد جاء استخدام ألوان الخشب مبهراً في هذه اللوحة ، حيث تمكن الفنان من كبح جماح تمردها .. والصبر عليها حتى تفصح عن هذه النعومة والرقة .

« أرجو أن تلاحظ الدرجات الظلية المتعددة للأحمر والموزعة بحكمة على معظم بسطح الورق الأبيض » .

وإذا كان إيهاب شاكر قد احتفل في هذه اللوحة بنغمات لونية عديدة مثل الأحمر الطازج ، والأخضر المستكين واشتقاقاتهما ، فإنه في لوحة « عازف التشيللو » قد زهد في هذه الوليمة اللونية الثرية ، وقنع باللون البني الهادئ ودرجاته ، إن النزعة نحو تداخل الآلة الموسيقية مع جسد العازف تسيطر على مخيلة الفنان بشكل كبير ، كي يؤكد على معنى نبيل ، وهو أن الفنان الذي يتقن عمله وينوب فيه ، يصيرمتوحدا مع آلته التي تعد جزءاً مهماً من بنيانه ، إن التحرر من الالتزام بانضباط التشريح ، سمح للفنان أن يحور في شكل الرجل لطريقة يبو فيها متمايلاً مع الأنغام التي تصدر من التقاء القوس بالأوتار .

في هذه اللوحة ، أدار الفنان العلاقات بين الخطوط الأفقية والرأسية والمحنية بامتياز ، بحيث تحقق التوازن المنشور ، فمثلاً الأوتان

شكلت الخطوط الرأسية ، التى توافق معها القوس الذى مثل الخطوط الأفقية ... وهكذا استطاع إيهاب شاكر باستخدام اللون البنى أن ينجب العديد من الدرجات الظلية بسبب حساسيته المفرطة ، ورهافة استخدامه لألوان الخشب ، مما وهب اللوحة ملمساً ناعماً كالحرير يتواكب تماماً مع أجواء الموسيقى التى تصدح فى أجواء اللوحة -

وفي جرأة لافتة ، أبدع الفنان لوحة تضم ثلاثة عازفين دفعة واحدة ، كل منهم يحتضن آلة موسيقية مختلفة ، ويشرع في العزف الذي كان من المكن أن يحتوى هؤلاء الثلاثة ، وسمح لخياله المتدفق بالانهمار فوق سطح الورق الأبيض ،

فالرجال استجابت ملامحهم لرئين الموسيقى الذى ينطلق من الاتهم ، حيث انفتح الفم ، وانتفخت الأوداج ، ومالت الطرابيش ، ورقت الأجساد ، أما الآلات نفسها فانثنت وتموجت وتداخلت مع بعضها ومع أصحابها .

ويبقى هذه السيمفونية اللونية التي عزفها الفنان بأقلام الخشب، حيث نجد البرتقالي المشتعل يتجاوب مع الأحمر الشهى، أو الأخضر الهادئ ينسحب كي يحتل الأصفر الهامس موقعه المرموق ... وهكذا .

إن الحس التعبيرى يفوح من أعمال هذا الفنان بشكل لافت للنظر ، ولاشك أنه استفاد من مماسة الكاريكاتير الذى منحه الجرأة في تحطيم الشاذ والمألوف والرتيب ، من أجل إنجاز لوحات تنشد الفرادة وتحتفى بخصوبة الخيال ، دون الإخلال بمتانة التصميم وقوته .

إيهاب شاكر فنان متمرد .. امتلك أصول الصنعة كى يحطمها بموهتبه المتقدة ، ويصيغ لنفسه لغة تشكيلية متفردة ، انحاز نحو عالم المسيقى ورجالها ، وصالح أقلام الخشب الملونة التى خاصمها معظم الفنانين ، وأبدع بهم وبها - الموسيقيين والأقلام - لوحات تفيض بالسلاسة والنعومة ، رصينة التكوين ... أقرب إلى شكل البنايات المعمارية المستقرة ، يشتبك فيها العازف مع آلته بود ومحبة .. لا كأبة فيها .. ولا إغراب ، بل تدعونا إلى الحبور وتنشر رذاذ البهجة في النفوس .

باختصار لوحات إيهاب شاكر تمنحنا الطرب البصرى المفقود منذ أزمنة ، ويا نعم هذا الطرب ،

## فنان د الجرانيوليت ، وفيق المنذر

## عذوبة اللوحة وعذابات ترويض الخامة

لم يسلم فنان تشكيلى من هاجس السعى نحو التفرد والتميز ، حتى يتمكن من احتلال صفحة مشرقة في كتاب الفنون الجميلة ، تحقق له نعمة خلود أعماله . وذلك بطرقه لموضوعات قد تكون تقليدية بخامات متداولة ، ولكن في صبياغات فريدة غير مكرورة ، أو في البحث عن خامات لم يقر بها الفنانون من قبل ، ومحاولة استنهاض طاقات الجمال به ، ولو على حسباب الموضوع ، وإما — وهؤلاء هم العباقرة — يجمع الاثنين معاً !

ولأن الخامة - الوسيط الذي يشكل به الفنان احساسه وآراءه - تلعب دوراً يكاد يكون بطولياً في عالم الفنون الجميلة ، لذا فقد ظلت تشغل بال الفنانين وتؤرقهم ، ويعتبر القرن العشرون هو أكثر قرن شهد سباقاً محموماً بين الفنانين من أجل اصطياد الخامات المختلفة ، ومحاولة توظيفها في أعمال فنية .

يعود ذلك بشكل رئيسى إلى التطور التكنولوجى الرهيب ، الذى أدى إلى استحداث وابتكار خامات جديدة لم يعرفها فنانو القرون الفائتة ، هذا من ناحية ، وفي المقابل ، تعقيد الحياة وعلومها الجديدة التي طرحت وبشرت بأفكار وقضايا وجدت القبول عند الناس ، مثل الحرية ، الذاتية ، الخصوصية ... إلغ .

فبعد أن كانت الخامات السابقة التي يستخدمها الفنانون محصورة في ألوان الزيت ، الجواش ، المياه ، التمبرا ، الباستيل ، إلخ ، مثلاً وجدنا من الفنانين من لا يتحرج من استخدام المسامير والصواميل وأحشاء السيارات والورق والخيش ... إلخ ، بحيث تحدر العمل الفني من الهالة أو القداسة التي تقرضها عليه الخامات المستخدمة .

وربما يكون فنانون المدرسة « الدادية » التي ظهرت أثناء الحرب العالمية الأولى في أوروبا كرد فعل صاخب وعنيف ضد ويلات الحرب ، هم أول من أطاحوا بالخامات المستقرة ، وبدأوا يبحثون في البيئة عن أي شي يمكن استخدامه في إنجاز أعمالهم .

ومع تطور تكنولوجيا البناء الحديث والخامات المستخدمة في العمارة ، ظهرت خامة « الجرانيوليت » بقوة وحضور ، جذب اهتمام المعماريين ومهندسي البناء ، ومع ذلك لم يلتفت إليها أحد من فناني مصدر ، إلا الفنان الموهوب وفيق المنذر ( ١٩٣٦) والذي تخرج في كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة عام ( ١٩٦٠ ) ، و « الجرانيوليت » لمن لا يعرف ، عبارة عن حبيبات من الرمل الملون ، وقد استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تصنع عشرات الدرجات اللونية من هذه الخامة .

قدم المنذر أكثر من ٤٠ لوحة نفذها بهذه الخامة الفريدة مؤخراً ، بعد أن استطاع على مدى أكثر من ثلاثين عاما أن يقهر عنادها ، ويتجول بحرية في سراديبها المعتمة ، كي يشعلها واحداً تلو الآخر .

لم ينتم الفنان وفيق المنذر إلا إلى المرأة ، ذلك الكائن الخلاب الذي استحوذ على خيال الفنانين والأدباء على مر العصور ، وقد قال لى مفاخراً : « لم أرسم طوال أربعين عاماً أي رجل .

في لوحة « إمرأة جالسة من زمن فائت » استعاد الفنان نساء الطبقة الراقية أيام عصر الحريم ، واختار منهن امرأة واحدة تجلس بزيها الأبيض على أريكة إسلامية الطابع ، بينما وضع أمامها إبيرقاً تاريخيا وكوبا على منضدة صغيرة ، اجتهد الفنان في أن ينقل لنا مناخ العصر — أو ينقلنا إليه لو استخدمنا تعبير د. طه حسين — من خلال الحجرة التي قبعت داخلها المرأة ، من أول شكل الستارة المنسدلة جهة اليسار ، حتى شكل « الأرش » الإسلامي المقدس والذي يحيط المرأة بحنان .

فى هذا العمل استثمر الفنان الشكل الشائع للمرأة الفرعونية على جدران المعابد العتيقة حيث الوجه « بروفيل » والجسد في المواجهة ، كذلك أكدت الملابس الضيقة جمال الاستدارات والنتوءات وانسياب جسد المرأة دون ابتذال ،

وينقى هذا الزخم الزخرفى والذى يذكرنا بالأجواء الأندلسية ، حيث تنتشر غابة مورقة من الأشكال الهندسية مختلفة الأحجام مثل المثلث والمعين والمربع بطول اللوحة وعرضها ، وإن كان الفنان تمكن من توزيع الدرجات اللونية المتعددة بحكمة بالغة ، فقد نثر اللون البنى

- ومشتقاته على الخلفية ، بينما اكتست الوسائد والأبريق والكوب باللون البنفسجي الزاهر واحتفظت المرأة بملابسها لتضيئ المشهد ، بعد أن طعمها الفنان بقدر من الظلال لتحقيق الفورم .

إن الكبد الذى لقيه الفنان فى تنسيق هذا العمل بواسطة هذه الخامة الشرسة . يتجلى فى مقدرته على تحقيق انسجام لونى متماسك ويهيج ، يؤكد أن وراءه « ملوناتى » كبيرا خاصة وأن توزيع العناصر والمفردات فى اللوحة جاء راسخاً ومتيناً ومتزناً ، ويبيو أن دأب وفيق المنزر لم يجعله يقنع باستخدام « الجرانيوليت » فى تصميم وإبداع لوحات تنتمى إلى المدرسة الواقعية فقط — رغم براعته فى ذلك — بل نراه يقترب بقوة ومن دون وجل من مدارس الفن العديث التى شغلت أوروبا فى القرن العشرين ، مثل التكعيبية ، محاولاً الاستفادة منها و « تمصيرها » على طريقته ، ومزجها بفنون الشرق التى تحتفل بالزخرفة وتحترم المساحات الهندسية المجردة ، ففى لوجة « كونشيرتو البيانو » ، يحقق الفنان أعلى كفاءة ممكنة فى توظيف خامته الفريدة ، حيث تستقر المرأة المحرومة من ملامح الوجه فى منتصف اللوحة تقريباً ، بينما ينوب الجزء الأسفل من جسدها فى دوامة المستطيلات تقريباً ، بينما ينوب الجزء الأسفل من جسدها فى دوامة المستطيلات عن هذه الآلة صاحبة النفوذ فى وجدان المستمعين .

لقد أصاب وفيق المنذر عندما جنح نحو اللون الأزرق ودرجاته الهامسة يغطى به معظم سطح اللوحة ، لأن هذا اللون يبحر بنا في

فضاء السحر والرومانسية التى تتوافق مع موضوع اللوحة ، كذلك تخفف الفنان من سطوة الخطوط والمساحات المعادة ، من خلال صنع خطوط ومساحات مقدسة تفتح الحاد وتلطف من المشهد البصرى .

وفى النهاية جاءت المساحات التى تغازل درجات من الأوكر والبنى لتعزف مع اللون السائد في اللوحة كونشيرتو يستولى على عين المشاهد، بعد أن قد أمتع أذنه.

يثبت وقيق المنذر في هذه اللوحات امكانياته في إخضاع خامة المجرانيوليت الحادة الطبع ، لكل مايرغب أن يصوره بها ، وفي افتة ذكية ، مال الفنان إلى الريف ، حيث تنتشر الأراضى الخضراء ، ويسمق النخيل ، وتلهو الحيوانات ، وفي لوحة « منظر من الريف » قام الفنان بتنظيم لقطة معتادة من الريف المصرى ، فيها هي امرأة تحمل « مقطفها » تتهب مقدمة اللوحة ، بينما هناك في الخلف وقفت امرأة أخرى وسط عدد من الماعز اللاهي ! ، أما النخيل فبدا باهتا في المدى المتطور ، لم يغفل الفنان في هذه اللوحة قوانين الدراسة الأكاديمية ، حيث استجاب لقوة المنظور ، وإن كان لم يهتم بالفورم بنفس الدرجة ، بل اكتفى بخطوط قاتمة تحدد شكل المرأة ، ولأن خامة الجرانيوليت تسمح بصنع أسطح متعددة وملامس خشنة فقد وجد الفنان في مساحات الأرض الزراعية فرصة لتحقيق ذلك التميز الخاص ، وأخيراً لم ينس المنذر غرامه بالألوان النضرة ، البهيجة ، والتي تهب المتلقى نعمة التأمل الهادئ ، وتمنحه ساعة من الحبور .

اللافت للانتباه أن خامة الجرانيت لا تصلح إلا للمساحات الجدارية الضخمة والتي تتجاوز الأمتار العديدة ، ولكن الفنان استطاع أن يجردها من هذه السمة وينفذ بها - وفي مساحات محدودة - لوحات تمتاز بالأناقة والنظافة والوله بالمرأة .

وفيق المنذر فنان من طراز مختلف ، انحاز بكل قواه نحو خامة ولاتها التكنولوجيا الخاصة بكيماويات البناء الحديث ، وعرف على مدى سنين طويلة كيف يستقطر منها طاقات الجمال الخبيئة ، فكان كمثل صائغ الذهب ، يخفى دأبه ومثابرته وعرقه ، خلف روعة السبيكة التى يصنعها ، فلا نكاد نشعر بجهده ، بل تنسينا هذه السلاسة والدقة عذاباته اليومية ، استفاد من فنون القدماء من أول الفراعنة حتى العصر المضي للحضارة الإسلامية ، وصالح منجزات الفن الحديث في أوروبا واحترم الأصيل منه ، فحق له أن يفخر بلقب رائد فن الجرانيوليت في مصر .. وأعتقد .. وفي العالم العربي أيضاً .

# أعمال نبيل السنباطي

## إزاحة غبار الانساطير

أخيراً .. استطاع فنان أن يزيح غبار الأسطورة وتراب القرون عند الفراعنة ويقدمهم لنا بعد أن هجروا توابيتهم وزهدوا في الاقامة الجبرية داخل مقابر من ذهب .

إن الفنان نبيل السنباطى الذى قدم معرضه أخيراً فى قلب القاهرة ، تمكن من اصطياد موضوع ساكن ومهجور لم يقربه أحد من قبل وراح يفتش بإصرار عن الإمكانات الجمالية التى تتيح له أن يلقى بحجر داخل البحيرة الراكدة للأجواء الفرعونية . ففى العصر الحديث ومن باب مواكبة الرواج السياحى واستمثار مايمكن من كنوز مصرية لتحويلها إلى بضاعة براقة تستهدف جيوب السائحين ، سادت فكرة الرسوم الفرعونية على ورق البردى المصنوع وإنحاز لها تجار محترفون وشباب كثيرون ينقلون – بمهارة أحياناً وركاكة أحياناً أخرى – تلك الرسوم التى عبرت عن المناخ الإجتماعي والديني في مصر القديمة ، والتى زينت مقابر الفراعنة قبل مئات السنين .

لكن الفنان نبيل السنباطى استطاع أن ينحرف بهذا المزاج « السوقى » ويصنع خليطاً سيريالياً أسراً قوامه البحث الدء وب عن قيم جمالية مخبوءة داخل صلابة الحجر الفرعونى وهشاشة المومياء المستكينة من خلال تفرده بخيال خصيب وفاتن ،

هل يمكن لنا مثلاً مقاومة الإنشداد الجميل الوحة يطل منها الوجه الفرعوني المألوف لتوت عنخ آمون ، الذي أخذ وضع البروفيل وراحت عصاه الشهيرة تتحول إلى ثعبان أنتج عدة ثعابين أخرى متحفزة ثم رسم في الخلفية ثلاث مسلات ذات أحجام وأطوال مختلفة لكنها متحصلة ربما من باب حماية الفرعون وثعابينه وذلك الذي يبدو كما لو كان يتحرك بعنفوان ومحاطاً بجبروت هذه الزواحف الفتاكة ؟ إن القمر المضى الذي توسط السماء أضفى على المشهد كله جلالاً مشهوداً.

## القدرة على الإفصاح

لقد لاذ الفنان نبيل السنباطى بالألوان الزيتية وقدرتها اللامحدودة على الإفصاح فقام بتطويعها لما أراد ، منح الأزرق المسالم السماء ، أما الألوان العتيقة للحجر فقد فازت بها المسلات الثلاث .. ثم انحاز الفنان نصو الملمس الناعم فصور به الوجه الفرعوني الذي يلوح كما لو كان خارجاً توا من دارما عنيفة برغم بقايا الإحساس بجمود الحجر الذي يغلق وجهه الذي تراكمت عليه بقع الضوء المشع .

لم تكن المدرسة السيريالية التى استقرت فى عشرينيات هذا القرن ، بعد ظهورها المدرى فى أثناء الحرب العالمية الأولى إلا فتحا مثيراً فى عالم الفنون الجميلة فبعد أن كانت الطبيعة هى المصدر الرئيسى لموضوعات الفنان ، بما تحتويه من مناظر ، وعناصر ، وكائنات حية .. إذا بعلم النفس واكتشافاته يعطى للعقل الباطن للإنسان مكاناً مرموقاً يسمح بتحليل أحلامه وكوابيسه وخيالاته ويفسح المجال لغزارة

اللاشعور بالإنهمار على اللوحات ، مما منع الفرصة نادرة لارتياد العوالم المائنة .

لقد كتب « هيجل » مرة بحق: إن مهمة الفن هي الكشف عن الحقيقة بشكل حسى في صياغة فنية ، لذا يصبح من المقبول تماماً أن يحوم الفنان في فضاء السيريالية الوافرة يلتقط عناصره من كهوف الواقع ومن حلم غائم لاينتهي أبداً . إن اللوحة التي تصور طائراً بجنب قطعة قماش منسدلة أما جناحاه وذيله فقد تحورت أيضاً إلى قطعة أخرى من قماش – تحتضن بيضتين .. لهما لوحة جديرة بالإدهاش . لقد صمم الفنان لوحته بأحكام فاختار وجه « أخناتون » الشهير ورسمه مرتين في يمين ويسار اللوحة ووضع البيضتين بين هنين الوجهين ثم وضع بيضة حائرة ووحيدة في أعلى قطعة القماش على اليسار .

عالم ملئ بالرموز والدلالات . إن البيضة تعبير عن المكنون أو توحى بالانبثاق والميلاد والطائر برغم انسيابيته فإنه يلوح كما لو كان معلقاً في فضاء غير أمن ويصبح الأمل يترصد هذا البيض الموزع بحكمة على سلطح اللوحة ، إن الوجه الإخناتوني جهة اليمين يحصر الإضاءة المنعشة عليه برغم حزنه البادى ، أما أخناتون الآخر الكالح الألوان محروم من بريق الحياة في عروقه إنها لحظة تأمل حذر لما سوف يؤول إليه هذا المدراع بين الطائر المعافر والأبيض المستكين والقماش اللانهائي ووجهي أخناتون !!

إن الفنان ذا النزعة السيريالية يستطيع أن ينتخب من الوجود العناصر التى تحقق الوحته أعلى كفاءة ممكنة شريطة أن يكون متسلحاً بثقافة غزيرة عن الأساطير والحكايا وعلم النفس والتاريخ وأحاجى الفلاسفة وغيرها ، وهذا عبر خبرته الخاصة بالفنون الجميلة وتطورها وأخر المدارس والاتجاهات التى ابتكرها الفنانون في بلاده وفي العالم كله .إن مفتاح الحياة الفرعوني الذي يستقر جهة اليمين في أعلى إحدى اللوحات يخاصم هذا الكائن الفرعوني المعتم مجهول الاسم الذي يحتل مقدمة اللوحة بوجهه الكئيب وجسده الحجري بينما عين كبيرة قابعة جهة اليمين مفطاة بثنيات من قماش أزرق يسطو على معظم فراغ اللوحة . وجاءت الرقعة الشطرنجية التي تستولي على ربع السطح الأسفل كترديد جمالي لعنصري الخير/ المفتاح ، والشر / الكائن ، من خلال تناغم اللونية الأبيض والأسود أما عن العين المنزوع من محجره في مقدمة اللوحة بياضه اللامع فريما أفسح المجال التفاؤل .

إن نعومة المس صفة ملازمة للسيرياليين بشكل عام منذ إبداعات كبيرهم « سلفادور دالى » إلى الآن ربما لأن نعومة السطح تسمح للخيال بالانسياب السلس لتفسير الرموز التى تصطبغ بها الأعمال من ناحية وربما لتكثيف المتعة البصرية وعدم إزعاج حركة العين من ناحية أخرى ،

لكن الفنان نبيل السنباطى ارتأى أن ينحاز نحو تكنيك مختلف فى بعض لهجاته من خلال استخدام الفرشاة الجافة بعد أن كسا لهجته بطانية لونية بواسطة هذه الفرشاة . أيضاً فقد لنا إحدى الآلات تحمل فوق رأسها قرنين بينهما قرحن . لقد آثر الفنان أن يحيط هذه الآلهة بحجر ضخم غامق تعلوه موتيفة فرعونية مألوفة وهى الثعبان الشهير . لكن بتحوير مقصود . إن معمار هذه اللوحة شديد الأحكام من خلال توزيع العناصر وحركة الضوء المنسال على الوجه الأسفل ، وعلى الثعبان ذى الأصغر الطازج أعلى اللوحة . إن العبارة التشكيلية الشجية التي تمنحها إياها هذه اللوحة مع السطح الخشن الذى يشبه حبيبات الرمل ، تؤكد أن وراها فناناً مقتدراً لا يكف عن البحث الشاق عن الرمل ، تؤكد أن وراها فناناً مقتدراً لا يكف عن البحث الشاق عن أساليب جديدة وعوالم مقابرة تمكنه من إبداع لوحات تثير الفضول وتشحن الوجدان بأنها رهن المتعة الرفيعة .

اقد ظل الهرم محط أسرار الحضارة المصرية القديمة لما يحوى من إعجاز في البناء أو غموض في طقوس الدفن بصفته مقبرة للعظماء ، لذا لم يكن من المستغرب أن يقتحم الفنان هذا العالم المثير . فصور لنا كاهن المعبد جالساً القرفصاء بتأمله التاريخي وحزنه الكهنوتي أمام بهو الأعمدة الفرعونية المألوفة ومعلق فوق رأسه في الفراغ هرم صغير ، ييفا أحتل الجزء العلوى من اللوحة هرم مقلوب ، لقد وزع الفنان كتلة المعمارية بحذق ، فوازن الكاهن بالهرم المقلوب ، كذلك وزع الأعمدة في اليمين واليسار بطريقة أبرزت قوة التصميم ، هذا عمل قصدي يراعي

فيه الفنان أصول حرفته مراعاة كاملة من أول استخدامه للكتل وظلالها سواء كان الكاهن أو الأحجار حتى اللون الروحاني الذي يحيط بالهرم المقلوب .

#### مؤثرات فرعونية

لم يبخل الفنان نبيل السنباطي على هذه التجربة الثرية ، فاستفاد من معظم الكائنات والعناصر التي تركها لنا الفراعنة على جدرانهم ومعابدهم ، عن الحيوانات مثل الأسد والكلب والقط إلى الطيور بأنواعها المختلفة مروراً بالحروف الهيروغليفية ومفاتيح الحياة وأحجار المعابد . لذا لم يكن مستغرباً أن تجئ أعماله محيرة للعين ، مثيرة للأسئلة ، ممتعة العقل ، هذا الفنان مثقف ، يعرف أصول صنعته ويعطيها حقها بالكامل ، يبحث بشغف عن الجديد في الفكر والمضمون لايتورع عن الواوج داخل الكهوف المعتمة ما دام سيخرج منها بلحظة ضوء باهرة .. ينتزع الفراعنة من على جدرانهم ومعابدهم ويقدمهم لنا في معالجة تتصف العنوبة وجموح الخيال .

هذا فنان يمنحنا تعمة التأمل ومؤاخاة الألوان.

#### الفنان محمد الناصر

## يستثمر خشونة الواقع في لوحات عذبة \_\_

نشهد العقد الأخير من القرن العشرين عزوفاً مؤسفاً من قبل الفنانين التشكيليين في مصر عن الاهتمام الواجب بالمدرسة الواقعية التي تحتفي بمظاهر الحياة اليومية وتفاصيلها ، وتتعامل مع الواقع بكرم باعتباره المادة الخام الأولى التي يمدها دوماً بالموضوعات والأفكار من أجل اقتناص الجماليات المخبأة وتقديمها في صياغات تشكيلية مثيرة ويرجع هذا العزوف بشكل رئيسي إلى علو نبرة ما يسمى بالحداثة وما بعدها .

ويعد الفنان محمد الناصر – ١٩٥٧ – الذي يعمل رساماً في مؤسسة الأهرام من أبرز الفنائين الذين انحازوا إلى الاتجاه الواقعي ويبحر في خضم الحياة والناس من أجل اصطياداللآليء المكنونة والجواهر المدهشة وتقديمها لنا في لوحات عامرة بالجمال وفياضة بالأناقة ، تخرج محمد الناصر في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ١٩٧٩، قسم التصوير وكان ترتيبه الأول مع مرتبة الشرف ، في نظرة فاحصة لما قدمه هذا الفنان في أعماله الأخيرة ، نجد أن أول ما يلفت الانتباه أن لوحات محمد الناصر برغم واقعيتها الشديدة إلا أنها لاتقع في مستنقع الفوتوغرافيا الفجة ، حيث تسرى في اللوحة دوماً شحنة الإحساس الخاصة بالفنان ، ففي لوحة « مجنوب من الحسين » تدهشنا هذه المهارة في اصطياد الحالة النفسية للمجنوب ، الذي زهد في ملذات

الحياة ، وانطفأت في جسبده الواهن ونظرته الشاردة أضواء الرغبات ، احتفل محمد الناصر بتحقيق « القورم » ( التجسيم ) الذي لاح في تفاصيل الوجه وحركة اليدين وطيات الملابس الرثة ، التي يرتديها ذلك المجنوب البائس والتزم التزاماً شبه حرفي بألوان اللحم البشري ، حيث ساد البني المحروق في المناطق الظاهرة من الجسم فضلاً عن كتل الشعر الأبيض في الرأس واللحية ، وقد أصاب الفنان عندما جعل اللون الأزرق ودرجاته بستولى على مسطح اللوحة ، بسواء في الملابس أو الخلفية حيث يشيع هذا اللون في نفس الملتقى ألواناً من الحزن والشبجن ، وهذا يفسر لجوء فناني عصر النهضة في أوروبا إلى استخدامه بسخاء .

يستقى محمد الناصر مادة لوحاته دوماً من الواقع الخشن أو من أصحاب المهن المهمشة ، وهو يقول عن ذلك : « أشعر أن تفاصيل حياة هؤلاء الناس تحوى من الجمال المخبوء ما ينبغى على إبرازه » ،

وإذا كان الفنان في لوحة المجنوب قد صوره وحيداً في اللوحة ، محروماً من وجود البشر ، أو أي شي يدل على المكان ، فريما ذلك من أجل إثارة التعاطف مع هذا المسكين صاحب الظهر المحنى .

الا أنه في لوحة « العربجي » أثبت وجود الهرم في الخلفية ولكن بشكل طيفي حتى لايؤثر على الحضور القوى لبطلي اللوحة: العربجي والحمار!! ،

اقتنص محمد الناصر زاوية فريدة ليرسم منها موضوعه تشبه إلى حد كبير « لقطات أو كادرات السينما » حيث يظهر العنصر أو الكائن الموجود في المقدمة كبير الحجم جداً ، في حين يلوح الرجل في الخلفية محدودا أو صغير الحجم جداً ، وهو يقول « إن التناقص في أحجام العناصر يشعل الصورة بالحيوية والحركة » ، لم يتورع الفنان عن رسم الجزء الخلفي من الحمار فقط ، مما قد يعطى إحساساً بأنه قد أصاب التصميم أو تكوين اللوحة بخلل ما ، لكن الحقيقة أن هذا الجزء الذي يبرز ويؤكد الدقائق الصغيرة في الجسم والكسوة ، قد أغنى عن الكل ، يبرز ويؤكد الدقائق الصغيرة في الجسم والكسوة ، قد أغنى عن الكل ، وساهم في الأحساس بصدق وواقعية اللقطة ، وبعكس المجنوب الحزين ، جاء « العربجي » باسم الوجه ... يواجه المتلقى دون خجل من مهنته المتواضعة ، برغم أن العصابة التي وضعها فوق رأسه قد أخفت إحدى عينيه !

يستخدم محمد الناصر ألوان « الأكولين » وهي عبارة عن أحبار تخفف بالماء ، تتميز هذه الألوان بالطزاجة أو السخونة ، فضلاً عن إيقاعها الصداح .

ومع أن الألوان التي تخفف بالماء عادة ماتكون مراوغة وعنيدة ، إلا أن الفنان استطاع أن يكبح جماحها ويخضعها لضرورات موضوعه ، متنقلاً بها من ذروة الاشتعال ، كما في الوجه والكف ، حتى سفح الشفافية والشبحية كما في الهرم والجزء الظاهر من عربة « الكارو » مروراً بالعديد من الدرجات اللونية المتباينة .

وفي لقطة سينمائية أخرى ، نجد الفنان في لوحة « عامل القمامة » ،

قد جنع نصوحشو اللوحة بالأنوات الضاصة بالعامل مثل العربة الصغيرة أو « المكنسة » ، لكنه مغرم نوماً بألا يظهر العناصر والمفردات كاملة ، حيث تتوارى أجزاء خلف أجزاء ، حتى بطل اللوحة العجوز يدفع العربة بوهن ، وهى تخفى مساحة كبيرة من جسده !!

وكعادته احتفى محمد عبد الناصر بانضباط النسب التشريحية للجسد الإنسانى ، وحقق براعة مشهودة ، فى إبراز تعبير الوجه وحركة اليد ، وقد وفق الفنان عندما جعل أنوات القمامة تحاصر الرجل العجوز ، وتعوق حركته حتى نرى مشاق المهنة ، ولأن الفنان مهووس باللون الأزرق على الدوام ، نجده هنا أيضاً ، قد سمح له بالتواجد المتفرد فى معظم مساحات اللوحة ، سواء فى الخلفية أو العربة ، أو حتى الملابس التحتية للرجل ، بينا اكتست الملابس الخارجية ، درجة من البنى الفاتح توافقت تماماً مع نفوذ الأزرق ، إن تبجيل عنصر الحركة يتجلى فى أعمال محمد الناصر بوضوح ، ففى لوحة « العربجى » نشعر بحركة الحمار والعربة ، وأن المشهد مجرد لقطة عابرة ، وهنا أيضاً بحركة الحمار والعربة ، وأن المشهد مجرد لقطة عابرة ، وهنا أيضاً إطار اللوحة !!

إن هذا العنصر في أعمال الفنان ، هو الذي يمنح لوحاته سحر الواقعية وحيوية المشهد .

محمد الناصر فنان دؤوب متمتع بخيال شجاع وجسور ، امتلك أصول الصنعة بامتيار ، وأثر أن يفتش عن لآلئ الجمال داخل كهوف الواقع الفظ، انحاز للبسطاء وأصحاب المهن المنحطة، وقدمهم لنا في اوحات تمتاز بفرادة التصميم وقوته، فضلاً عن براعة الأداء.

لوحات لا غربة فيها ولا إغراب ، عنبة ، رقراقة ، رغم خشونة الواقع !!

# الفنان السورى منير الشعرانى وتكويناته الخطية البحث عن جمالية عربية ترعى الموروث وتنشد الفرادة

مع الانتشار المهول لقولات مثل « العولة » ، وما « ما بعد الحداثة » ، و « القرية الكونية » .. إلخ في وسائل الإعلام » أصاب المثقفون والفنانون هاجس الحفاظ على الهوية في مواجهة سيل من النظريات والأفكار يدعو صراحة إلى طمس الخصائص القومية ، ويبشر بنمط ثقافي وفني أوحد لكل شعوب الكون ، هو النمط أو النموذج الأمريكي الغربي !

لهذا نحن نحترم من يسعى لطرح مفهوم جمالى مصرى عربى فى مواجهة الإزاحة الفظة من الخارطة الثقافية التى تحرص على تكريسها أمريكا ومن لف لفها .

من هذا المنظور يمكن لنا متابعة أعمال الفنان السورى منير الشعراني ( ١٩٥٢ ) الذي استقر في القاهرة منذ سنوات ، وارتبط بحياة زوجية بالأديبة سلوى بكر،

تكمن براعة الشعرائي في قدرته على استثمار التراث العريق للخط العربي وإعادة تشكيله في صياغات فريدة حديثة ، تتلمذ الفنان على يد كبير خطاطي الشام الراحل « بدوى الديراني » ثم تخرج في كلية الفنون الجميلة بدمشق قسم الزخرفة عام (١٩٧٧) ، ومارس العمل كمصمم خطوط فضالاً عن التصميمات الفنية التي يصنعها الكتب والمطبوعات .

يقول محمد طاهر المكى الخطاط الشهير: « الخط هو ملكة تنضبط بها حركة الأنامل بالقلم على قواعد مخصوصة » ، ويعلق الفنان الكبير حسن سليمان: « الانضباط هو الذي يحدد لنا قيمة الخط وجودته ، وتميز خطاط عن آخر .. الانضباط هنا يحدد لنا الانسجام بين الحركة والسكون ، وبين الانحناءة والخط المستقيم » .

يجب أن نلفت الانتباه إلى أنواع الخط الرئيسية ستة ، هى : النسخ ، الرقعة ، الثلث ، الفارسى ، الديوانى ، والكوفى ، وقد تفرعت بعد ذلك إلى العديد من الأفرع حسب مواهب الخطاطين والنمط الفنى السائد فى بلد ما ، ومما لاشك فيه أن منير الشعرانى يتقن هذه الخطوط جميعاً وبامتياز .

له عدة كراسات من تأليفه لتعليم خطوط النسخ والرقعة والديوانى ، مما يعنى مجاهدته من أجل الإمساك بقواعد كل خط على حدة ، وهذا الأمر يتطلب جهداً ومثابرة وممارسة دائمة ، وهي صفات لازمت الفنان طوال حياته .

إن موهبة وثقافة منير الشعرائي هي التي يسرت له الانفصال عن زمرة الخطاطين التقليديين ، الذين أتقنوا الحرفة ، لكنهم حرموا من الموهبة ونعيم الابتكار ، وجعلته ينتمي إلى هؤلاء الفنانين الذين يشغلهم . هاجس التفرد ، والولع بالتجديد .

خذ عندك لوحة « الخفي في الجلي » تجد ظلالاً من خط الثلث

تحوم فى حروف الفاء ، الغاء ، الجيم ، لكنها لا تنتمى إليه تماماً ، كذلك تمكن الفنان من إدارة الحوار بين الخطوط الرأسية والأفقية بمهارة فائقة وغير تقليدية ، فحروف الألف واللام فى كلمتى « الخفى والجلى » سارت باستقامة صارمة رغم ميلها ، وبسمك منتظم يقل تدريجياً عند الأطراف فى رشاقة ودلال ، وقد تجاوب معهما فى الاتجاه المضاد حرف الياء فى نفس الكلمتين فضلاً عن ياء كلمة « فى » التى رسمها الفنان فوق الكلمتين – وليست بينهما – كى تشغل الفراغ بين أحرف الألف واللام الممتدة .

وفي محاولة ناجحة لضبط التصميم ، قام الفنان بعمل مربع ناقص ضلع يحيط بالجملة مراعياً انتظام الفراغات وتماثلها بين أحرف الكلمة وأضلاع المربع ، مما بدت معه اللوحة كبناء معمارى رصين وراسخ ، لم يستخدم منير الشعراني إلا اللون الأسود الصريح يخط به حروفه ، بينما النقاط التي جاءت دائرية ومتساوية الأحجام تماماً ، فقد خصص لها اللون الأحمر الصداح ، فلاحت لنا كلالئ زخرفية تزين هذه الخطوط السوداء ، وبالمثل صنع مع المربع منحه نفس اللونين الأسود والأحمر حيث كل ضلع منه يتكون من خطين متوازيين .

لا يلجأ الشعرانى إلى حيل فن التصوير الحديث التى تحتفى بالفورم أو المنظور، أو التركيز على بؤر الضوء في مناطق معينة، بل يصر على التناول العربي الذي ينفر من هذه الحيل، ويحترم البعدين

الطول والعرض ، بالإضافة إلى الزهد الشديد في العالم الصاخب للألوان والقناعة بلونين أو ثلاثة على الأكثر ، واللافت للنظر أن منير الشعراني يختار الجمل التي يكتبها في لوحاته بتنقيق شديد ، فهي رغم قصرها الشديد محملة بمعان وحكم عظيمة ، مثل لوحة « الكلام شرك ».

#### ضد العفوية

إذا كانت بعض الاتجاهات الفنية تختفى بالعفوية وتدين التخطيط المسبق أو الاسكتش الأولى الذي يقود في النهاية إلى اللوحة ، برغم أن تاريخ الفنون الجميلة في الغرب أو الشرق يؤكد أن كل اللوحات أو الأعمال العظيمة سبق الإعداد لها جيداً ، لدرجة أن إحدى لوحات بيكاسو مثلاً — ربما تكون « أنسات أفنيون » — قد صنع لها ١٩٢ اسكتش قبل أن يشرع في تنفيذها على سطح التوال !!

نقول إذا كانت هناك اتجاهات تبجل العفوية ، فإن لوحات منير الشعرائي تنفى انحيازه لهذا الأسلوب تماماً ، وتؤكد أنه رسم اسكتشات عديدة حتى يصل إلى التكوين الذي نراه في كل عمل ، فلوحة « الكلام شرك » استضافها تصميم بالغ الدقة والفرادة ، بحيث يستحيل أن يكون جاء هكذا عفو الخاطر ، أو في لحظة انهمار عاطفة جياشة ، فالرجل أولاً اختار جملة من كلمتين – مبتدأ وخبر – مشحونة بخلاصة أقوال الحكماء ، ثم قرر الإبحار في فضاء الخط الكوفي يستلهم منه الحالة العامة لشكل الحرف بعد أن جعله يتخفف من الزخرفة الشديدة التي

يتسم بها ذلك الخط ، لا يلتزم الفنان دوماً بوضع الحروف في مكانها الصحيح من الكلمة ، بل يتحرر من هذا القيد بغية ضبط التصميم أو إشاعة مناخ عنب في اللوحة ، مثل حرف « الميم » الذي جاء قبل « لا » في كلمة الكلام !! إن الميم في هذا المكان الجديد بسمحت لحرفي « لا » في كلمة الكلام !! إن الميم في هذا المكان الجديد بسمحت لحرفي « لا » أن تغلق التكوين وتحكمه مع حرفي « ال » في بداية الكلمة ، كذلك شكلت مع الثلاث نقاط الخاصة بحرف « الشين » إيقاعاً بصرياً آخاذاً بسبب استقرار كل منهما في حضن الخطين الأفقى والرأسي ، أما رأسا حرفي الكاف التي جاءت كل منها على شكل زاوية قائمة فقد وقع عليها عبء الإحساس بالحركة بسبب خطوطها المائلة التي تتعارض مع عليها عبء الإحساس بالحركة بسبب خطوطها المائلة التي تتعارض مع غابة الخطوط الرأسية والأفقية ، وييقي في النهاية هذا المعين الذي يحيط غابة الخطوط الرأسية والأفقية ، وييقي في النهاية هذا المعين الذي يحيط بالجملة ويحتضنها في فضائه ، وقد أصاب الفنان عندما جعل قمم الحروف وقواعدها لقطع المعين في نقاط محددة متقابلة ومتناسقة .

من المسلم به أن الخط العربى كان أحداًهم - إن لم يكن أهمها - الدعامات الأساسية الفن الإسلامى ، لأن الدين الإسلامى جوهره نص مكتوب هو القرآن الكريم ، وبالتالى كان من الطبيعى أن يسعى فنان الزمن الأول إلى تبجيل الحروف ورعايتها ، ومحاولة تقديمها فى صياغات مبتكرة وبديعة تعبيراً عن إيمانه وتقديسه الغة التى نزل بها القرآن ، وقد وصل الفنان الإسلامى الذى انشغل بالخط إلى حد كتابة أيات وأحاديث وأدعية دينية يستحيل تقريباً قراعتها بسبب التداخل الشديد بين الكلمات والحروف ، حيث طغى التصميم والتكوين على

وضوح الكلمة والحرف ، ولعل واجهات المساجد التي يعود تاريخها إلى العصور العباسية والملوكية والعثمانية تؤكد ما نقول ، إن الهوس بالشكل الجمالي للخط طغى في كثير من الأحيان على سهولة ويسر قراءة الجملة المكتوبة .

ويبدو أن منير الشعراني لم يسلم أيضاً من هذه « الآفة » الحميدة ، فمعظم لوحات تحتشد بجمل يصبعب فك طلاسمها ، ولولا إرشادته ، ماقرأها أحد ، وها هي لوحة « لاعتر في غدر » توقعنا في شرك الغموض ، بداية من كتابتها مائلة ، حتى استخدام بعض حروفها فضلاً عن النقاط في استكمال أضلاع الشكل الهندسي « المعين » الذي يستضيف هذه الجملة الدالة .

وكعادته ، حافظ الفنان باستماته على انضباط الفراغات بين الأحرف بالإضافة إلى سمك الأحرف نفسها ، لم يلجأ الفنان في هذا العمل إلى أى خطوط منحنية أو مقوسة ، أو تنتهى بانسيابية ، بل العكس ، فالحروف كلها قائمة وصارمة ومستقيمة ، حتى النقاط التى اختلف لونها الأحمر عن الألوان القاتمة التى استراحت فيها الحروف ، قد اتخذت شكل المربع ، باختصار يشيد الفنان من هذه الحروف معماراً شامخاً لا يخلو من حس صوفى سلس .

هذا فنان بؤوب .. صارم مع ذاته .. مثقف منتبه الوجدان ، لذا جاءت تكويناته الخطية لتؤكد أن الحداثة الحقيقية هي التي تبحث في

الموروث من أجل استلهامه وهضمه ، حتى يتسنى الفنان أن يقدم رؤى جمالية عربية ترعى القديم ولا تضاصم منجزات الفن الحديث - رؤى شجاعة تنشد الفرادة وتحض الخيال على الابتكار .

منير الشعراني فنان من سورية - وأعترف بأني كنت ومازلت شامي الهوى - لوحاته مكثفة متينة البناء، ذات تكوين هندسي، عامرة بالحلاوة ولا تخلو من نزعة صوفية ، وهذه هي الحداثة التي ننشدها !! .

## معرض جماعة المثلث الذهبي

أعمال ميشرة ١٠٠ وييان هزيل -

لأن الفن ، كل فن جزء من - وتعبير عن - واقع اجتماعي / اقتصادى محدد ومعلوم ولأن الفن - كل فن عليه أن يقوم بتلبية الاحتياجات الجمالية والروحية التي يحتاجها المجتمع من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة للأدوات الفنية الخاصة بكل ممارسة إبداعية ، لذا وجب على الناقد أن يتناول الأعمال الفنية المقدمة مراعيا الشروط العامة التي ظهرت فيها الأعمال مثل الظروف الاجتماعية ، آخر تطورات النشاط الفني ومسيرته التاريخية ، مدى ما حققته هذه الأعمال من الاستجابات الجمالية والروحية للمجتمع .

ولعل المعرض الذي قدمته جماعة « المثلث الذهبي » أخيراً يؤكد صحة ما قلناه سابقاً ، حيث قدم خمسة من الفنانين -- سنذكرهم بعد قليل - عدداً لا بأس به من اللوحات الفنية التي تستجيب في حدها الأدني للأشواق الجمالية التي يفتش عنها جمهور النواقة ، ولكن قبل الدخول في التفاصيل ، علينا أن نحتفي أولاً بظهور هذه الجماعة الفنية خاصة أن الحركة التشكيلية المصرية أصابها الشطط في الأعوام العشرة الأخيرة ، أن ظهور جماعة فنية تشكيلية ليس بالأمر المستحدث في مصر ، بعد أن شهدت أوروبا خلال القرن الماضي وهذا القرن ظهور العديد من الجماعات الفنية التي شغلت الناس بأفكارها الجريئة ، وأطروحاتها المدهشة مثل التأثيرية ، الدادية والسريالية ... الخ .

وقى مصر ظهرت جماعة « الخيال » كأول جماعة فنية ضمت الرواد الأوائل: يوسف كامل ، أحمد صبرى ، راغب عياد ومحمد حسن ، كذلك شهدت فترة الحرب العالمية الثانية وما تلاها من صحب اجتماعى حاد ، ونزوع مشروع نحو الاستقلال ومقاومة الفوضى للاستغلال الطبقى الشائع السمعة ، تكوين عدد من الجماعات القنية ذات ميول يسارية مثل جماعة « الفن والحرية » لمؤسسيها: رمسيس يونان ، فؤاد كامل ، وكامل التلمسائى ، وجماعة « الفن المعاصر » روادها: جاذبية سرى ، حامد ندا ، وعبد الهادى الجزار وغيرها .

ومع وصول ضباط يوليو إلى الحكم عام ١٩٥٧ وتغيير البنية الاجتماعية وانتزع الاستقلال مع طرح مشروع وطنى تقدمى طموح ، اختفت الجماعات الفنية وذاب الفنانون في المشكلات الاجتماعية والقضايا الوطنية والقومية واستلهموا منها مايواكب مواهبهم وإبداعاتهم .

ومع مجئ السادات إلى الحكم ، دارت الأيام دورة معاكسة كما يقول الناقد فاروق عبد القادر وتوتر المناخ العام وبدأ ظهور بعض الجماعات الفنية على استحياء والتي لم تستمر سوى عام أو بعض عام حتى تفرق مؤسسوها ولعل أشهرها جماعة « المحور » التي أسسها الدكاترة الأربعة : أحمد نوار ، وفرغلي عبد الحقيظ ، ومصطفى الرزاز ، وعبد الرحمن النشار والتي خطت بالفن التشكيلي المصرى خطوة كبرى

ولكن لا ندرى هل الخلف أو للأمام ؟ المهم لم تستمر هذه الجماعة كثيراً ، لكل ما قرأته سالفاً ، يصبح الاحتفاء بانبثاق جماعة فنية واجباً لابد أن نلتفت إليه .

#### بيان هزيل:

تعالوا أولاً نطالع البيان التأسيسي الذي أصدرته « جماعة المثلث الذهبي » والتي اتخذت لنفسها شعار « فكر وإبداع وتوحد » .

يجب أولاً أن نلفت الانتباه إلى أن البيان لم يشتبك مع واقع الحركة التشكيلية المضطرب بأى شكل من الأشكال برغم أن المناخ العام يستوجب طرح موقف فكرى واضح ومحدد مع أوضد الاتجاهات الحديثة ، فقد بدأ البيان بكلمة عامة عن دور الفن فى تكوين الحضارات ثم انتقل إلى عرض نبذة تاريخية عن الجماعات الفنية التى ظهرت فى مصدر وأوروبا وفى النهاية كلمة أدبية عامة توضح سبب إنشائهم الجماعة :

« لنؤسس بيتاً أعمدته من الخلق الحميد ، وجدرانه يغلفها الدفء والحب ليفوح منه الإبداع نقياً منزها عن كل غرض ، لننشر إبداعنا في كل محافظات مصر ، لنشيد بناء جديداً أساسه حميمية اللقاء بيننا وبين الفنانين الباحثين عن الصدق والنقاء » .

وهكذا لف البيان ودار حول معان عامة لا يختلف عليها أحد، اكنها لاتحدد موقفاً من قضايا شائكة جمة مثل التبعية لكل ما ينتجه

الغرب من إبداع ، سيادة اتجاهات محددة مثل ما يسمى بالعمل المركب والتجريد اللاشكلى ، كيفية تحقيق التحرر القومى دون إغفال منجزات العالم شرقه وغربه ، قضية التقنيات واستخدام خامات مختلفة ، الموقف من التراث الجمالي والروحى للأمة ، وإمكانية استلهامه وتطويره .. الخ.

إن البيان الذى قدم به أصحاب المثلث الذهبى أنفسهم ، جاء هزيلا وغير طموح بالمرة ، إذ يكشف عن فقر فكرى واضح .

#### اللوحات • • أجمل:

ومع ذلك فإن اللوحات التي عرضوها ، كانت أكثر نجاحاً وإشراقاً حيث كشفت عن جدية واضحة ، ورغبة في الابتكار والتجديد .

فهذا هو الفنان « وحيد البلقاس » تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية قسم الحفر وبالمناسبة هو الصفار الوحيد فى الجماعة ، عرض علينا « وحيد » عدداً من الأعمال تستلهم الجسد الإنسانى فى علاقته بالنباتات والكائنات المختلفة .

لم يلجأ الفنان إلى الألوان الباذخة بل قنع بالتضاد الجميل الذى يحققه الأسود والأبيض ، فقام باحترام أسس التكوين من حيث متانة البناء ، وتوزيع العناصر مع احتفال خاص بالمس الناتج عن الحفر على الخشب .

أما الفنان « عبد الرحمن عطية » الذي تخرج في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية قسم التصوير فقد لفت الانتباه بهذا التناقض

الواضع حيث أنه كتب عن نفسه في الكتالوج الخاص بالجماعة ، أنه درس الفن على يد الفنان « سيف وائلي » في حين أن أعماله اتسمت بالتجريد اللاشكلي مما يتعارض مع ميل الرائد القديم إلى احترام قيمة « الموضوع » في اللوحة .

جاءت أعمال « عبد الرحمن » مبهرجة الألوان تلتقى بشكل أو آخر مع أعمال الفنان فاروق حسنى الشهير حيث أنها أشبه بالتقاسيم التى يعزفها العوادون ،

ويبقى لنا ثلاثة فنانين لم يحظوا بنعمة الدراسة الأكاديمية مثل الآخرين أولهم الصيدلى « عبد الرازق عبد المنعم » وقد انحاز لنفس اتجاه زميله السابق عبد الرحمن عطية حيث الارتماء في أحضان مدرسة التجريد اللاشكلي ، لكنه جنح نحو تكثيف الألوان وتجلياتها بشكل مبهر وابتعد عن أية شبهة تحاكي أو تستوحي الواقع وكائناته ، رغم ثراء الواقع المصرى المدهش !!

أما الفنان « محمد كمال » الذي تخرج في كلية التجارة جامعة طنطا عام ١٩٨٧ فقد رأى في المناخ السيريالي ملاذه المفضل فاهتم بتخليق علاقات مثيرة لأعضاء الإنسان والطيور والآلهة ، وقدمها في صياغة مختلفة تكشف عن معماري نحتى بالغ ، حيث ضخامة الكتل ونقائها ولقد استفاد « محمد » من الطاقات التي تفجرها خامة الباستيل والخامات الأخرى ، فجاءت لوحاته عامرة بالبريق اللوني والمساحات

اللامعة خاصة أنه اهتم كثيراً بإبراز حلاوة الصراع بين الغامض والفاتح وأن كان على حساب استقرار ورسوخ التكوين أحياناً!!

ويأخذنا طبيب الأطفال « رائف وصفى » إلى عالمه الاخطبوطى ، حيث النساء والطيور والأوراق النباتية تتداخل بشكل جذاب ، وتصنع تكويناتها الجمالية الخاصة مستخدماً فى ذلك الحبر الصينى وألوان الفلوماستر أحياناً ، هذا الجو المتشابك يعطى للمتلقى متعة خاصة إذا تم التخفف من سطوة التشابكات قليلاً حيث أنها تتشابه أحياناً مع تصوير الأغانى الشبابية بطريقة « الفيديو كليب » .

ومع ذلك فإن طبيب الأطفال يؤكد بلوحاته هذه أنه يمتلك أصول الحرفة بامتياز وأنه عاشق للفورم وإشعاعاته ، وأنه مثل زملائه الكافحين يسعى جاهداً لأن يبتكر عالمه الجمالي الخاص .

ويبقى أن جماعة المثلث الذهبى لم تسع نحو اجتذاب نحات واحد بل هم مصورون وحفار - حتى يعطى الجماعة ثقلاً وأبعاداً جمالية جديدة ، وفي النهاية إن ترحيبنا بظهور جماعة المثلث الذهبى أمر مفروغ منه برغم هزال بيان التأسيس وغياب الرؤية الفكرية ، ونحن نأمل أن يسعى المؤسسون إلى تطوير أفكارهم وبلورتها في المستقبل القريب ، إذ أن واقع الحركة التشكيلية مضطرب ولا يحتمل الكلمات الأدبية العامة ، بل يقبل فقط من يقف بالرؤية الصائبة والفكر الوطني المستنير ضد محاولات الإغراب والإرباك .

ضم المعرض أعمال ٣٣ فناناً تتراوح أعمارهم ما بين ٣٣ و ٢٠ عملاً عاماً ، جاء ا من مدن إيطالية مختلفة ، عرضوا ما يزيد عن ٦٠ عملاً تتسم بملامح عامة .. أولها .. أن هذه الأعمال توقر لوحة « الحامل » ولم يسمع أحد من الفنانين أن يقترف ما يسمى « بالعمل المركب » .

أما الشئ الثانى فيتمثل في المدى اللا محدود للإمكانات المهارية والتقنية التي وصل إليها هؤلاء الفنانون ، والتي تؤكد أن الدأب والمثابرة والجدية والسيطرة التامة على الأدوات أهم شروط تكون الفنان الحق ، يشير هذا المعرض كذلك إلى أن لوحة « الحامل » لا تضاصم انهمار الخيال ، ما دام الفنان يمتلك من البراعة والمقدرة ما يُمكنه من تخيل أي شئ ورسمه . ويبقى في النهاية أن هذه الأعمال تثبت أنها غير مقطوعة الصلة بالموروث الجمالي للفن الأوربي بشكل عام والإيطالي بشكل خاص ، حيث نلمح أطياف وجماليات لوحة عصر النهضة – والتي أبدعها رافائيل والذين معه – حاضرة دون افتعال ، مثل الاهتمام بالتشخيص ، الاحتفال بالحبكة الدرامية في فضاء المشهد .

هذا هو الفنان « ألبرتو أباتا » ٥٣ سنة — قدم لنا لوحة « المحارب والتى تصور رجلاً يرتدى زياً أشبه بملابس محارب العصور الوسطى ، ويمسك بيد ، بوقاً معقوفاً !! في هذا العمل قام الفنان بتبجيل النسب التشريحية للجسد الإنساني مع ميل لتأكيد الرشاقة ، كذلك لم يغفل الفنان بور « الفورم » ، حيث نلاحظ الدقة المتناهية في رسم ملامح الوجه والأطراف ، وكعادة فناني عصر النهضة الذين يحتفلون بمصدر

ثابت للضوء بحيث يتركز في بؤرة معينة ، نجد الفنان قد أعتم حواف اللهجة من أجل أن تنهب صفحة الوجه واليدين حزمة الضوء الرئيسية ، أما الخلفية فقد شغلها الفنان بغابة من العناصر الزخرفية والرموز التي تمثل عدداً من الحضارات المختلفة ، مثل الفن الفرعوني ، حيث نجد تمثالاً مصرياً قديماً جهة اليمين أو الرسوم الرومانية واليابانية ...

في هذه اللوحة التي تنعم بوفرة الخيال ، يؤكد الفنان الإيطالي مقدرته على صنع عمل متين التكوين .. يستلهم القوانين الكلاسيكية في التصميم ، وقد ساعدته ألوان الزيت التي نفذ بها اللوحة على إشاعة مناخ أسطوري أسر حققه بامتياز ذلك اللون البني واشتقاقاته .

أما الفنان « كارلو بيرتوزى » ٥٣ سنة — فقد عرض علينا لوحة تفيض بالجرأة وتؤكد خصوبة الخيال اسم اللوحة « الهام » حيث يفاجئنا هذا الشاب الشارد والقلم في فمه والذي يجلس على مقعد في حجرة تبدو ضيقة ، وتأتى المفارقة المذهلة من أن قوائم الكرسي الثلاثة تستند كل منها على مجموعة كتب ، بينما القائم الرابع مستقر على سن قلم رصاص يستند من الناحية الآخرى بسنه على الأرض !! إن التوتر الذي يتفجر من هذه اللوحة يتوافق تماماً مع معاناة الخلق التي يعانيها هذا الشاب حيث يسعى لاصطياد الأفكار والكلمات .

أعلن « كارلو » بهذه اللوحة انحيازه إلى القوانين الأكاديمية ، في تنفيذ اللوحات ، فها هو يحافظ على الفورم ويحترم المتطور ويبرز حلاوة

الصراع بين الظل والنور ، ويلتزم التزاماً صارماً باصطياد الشكل الطبيعي ، ولعل مجموعات الكتب والحذاء وملامح الوجه تثبت ذلك .

وفى لوحة « الطائر والطفل الوحيد » للفنان « ليثيان ركى » - ٠٠ عاما - نكتشف أننا نطل على مكان يبدو واقعياً ، حيث يقف طفل حزين منكمش فى أقصى اللوحة داخل حجرة جانبية ، بينما الطائر الضخم الذى يستولى على مقدمة اللوحة فى الحجرة الأمامية ، يقبض بيديه على ملامح وجهه وحركة جناحيه وفتحة فمه برغبته فى الانقضاض !!

يثير هذا العمل الفنى الخيال ويطرح الأسئلة حول علاقة الطائر بالطفل ، وخلو المكان من قطع الأثاث التى تمنحه الأمان وإن كنا نميل إلى أن هذه الأعمال تسمح بسبب غناها بتقديم أكثر من تفسير .

لم يختلف هذا الفنان أيضاً عن ركب زمالته ، من حيث الدقة المتناهية في الرسم ، والاحتفاء بمناطق الضوء ، ومحاولة صنع تصميم راسخ ومريح .

لقد ضم هذا المعرض الكثير من الأعمال المتميزة ، والتى استقبلها الجمهور المصرى بحفاوة وإعجاب .

ونحن نامل أن يؤتى هذا المعرض أكله بأقصى سرعة ، حتى يتمكن فنانونا من إبداع أعمال تحتفى بالجماليات الخاصة بالهوية القومية .. تستلهم الموروث وتطوره ، وفي نفس الوقت لا تخاصم أحدث منجزات العالم شرقه وغربه .. أعمال تحترم العقل وتسر الخاطر .. تفجر الأسئلة وتمتع العين .. وهل نظمع في أكثر من ذلك ؟

القصل الثالث الجماد عندمابيوح

### الفنان حليم يعقوب

#### تقرد محسوب على وصايا الأقدمين

إذا كان رائد فن النحت الحديث محمود مختار ( ١٨٩١ – ١٩٣٤) قد أزاح غبار النسيان عن ذلك الفن الذي برع فيه المصريون القدماء ، والذي نشاهد آثاره في أبهة المعابد وعظمة التماثيل مما يعزز فضرنا بالأجداد ، فإن مختار ، قد حافظ على أهم بسمات هذا الفن أيضاً ، والتي تتمثل في الطابع السكوني الذي يتجلى في نقاء الكتلة ورسوخها والمسطحات العريضة ، كذلك انشغل مختار باستلهام الموضوعات والقضايا الوطنية والاجتماعية التي عاصرها مثل ثورة ١٩١٩ وزعيمها والقضايا الوطنية والاجتماعية التي عاصرها مثل ثورة ١٩١٩ وزعيمها مديقة حيوان الجيزة يؤكد صواب مانقول ، وبالإضافة إلى احتفاء الرائد الراحل بأخلاقيات الشرق المحافظة ، فلم يجنح نحو صنع منحوتات تبرز العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل فضائحي مثلاً ! بل أثر أن ينجز عده الأعمال وغلالة من العفة والخجل تحوم في فضاء التمثال .

وكما فعل القدماء استخدم مختار نفس الخامات التي استعانوا بها لتنفيذ أعمالهم مثل الحجر، الجرانيت والرخام ..... إلخ .

أما الرائد الثاني في مجال النحت فهو جمال السجيني ( ١٩١٧ – ١٩٧٧) الذي عبرت أعماله عن ثورة يوليو والقضايا التي أثارتها ، مثل تبجيل الفلاحين والعمال ، والرغبة في الوحدة العربية والإستقالل الوطني ،

تحرر السجينى من تعاليم مختار بخصوص سكونية المنحوتة ، حيث شحن تماثيله بالحركة العنيفة، كما بالغ أحياناً فى النسب التشريحية الشخوصه حتى تلائم الموضوعات التى ينجزها ، كذلك أبدع السجينى فى مجالات لم يقترب منها مختار مثل المطروقات النحاسية وفن الميدالية ، فضلاً عن تعامله الكثيف مع خامة النحاس .

وفى الجيل الحالى يحتل الفنان حليم يعقوب ( ١٩٣٦) مكاناً مرموقاً فى عالم النحاتين ، ليس لتمرده على تعاليم مختار ، بل لمقدرته على استثمار وهضم التراث الفرعونى ، الذى استلهمه واحتفى به مختار من ناحية ، فضلاً عن إبحاره الدائم فى فضاء الفن الحديث العامر بالغريب والمثير من ناحية أخرى .

تخرج حليم فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٦٠ قسم الديكور ، ثم سافر إلى زيورخ بسويسرا عام ١٩٦٤ ليدرس ثلاث سنوات الحفر على الصلب لطباعة البنكنوت وطوابع البريد ، وعندما عاد إلى القاهرة نعج باتجاه التمثال المعنني البسيط ، وفتنته أشغال الخزف ، رغم أنه ظل فترة مولعاً بابتكار تصميمات خاصة بالحلى من الذهب والفضة .

وقبل أكثر من خمسة عشر عاماً هجر حليم يعقوب هذه الأنشطة كلها وتفرغ تماماً لفن النحت ، بعد أن منحه تنوع المجالات التي أبدع فيها نعمة الدأب ، والجلد ، وسحر الرغبة في التجديد .

وفى نخبة مختارة قدم حليم يعقوب مجموعة من تماثيله -- صغيرة الحجم بشكل ملحوظ -- والتي تستلهم المرأة والحصان بشكل أساسى .

وكلنا يعلم أنه ما من فنان استطاع الفكاك من إسار عشق المرأة ، وخاصة جسدها وكنوزه الخفية والظاهرة ، لذا لا عجب ولا غرابة أن ينفعل حليم يعقوب بهذا الجسم الدافئ ، ويسعى لإيجاد صياغة تشكيلية مغايرة الكائن الذي أخرج آدم من الجنة !

وبعكس مختار - الذي استوحى نساءه من فقراء الريف المصرى ، بكل ما يحمل ذلك جسد ممشوق نحيل ، وكبرياء تاريخى مع ميل لمنحهن درجة واضحة من الأناقة والرشاقة - نقول بعكس مختار ، جاءت نساء حليم يعقوب من سطوة الطبقات الاجتماعية المتعارف عليها ، وهائمة في ملكوت التجريد ، فلا ملابس ، ولا ملامح محددة ، ولنضرب مثلاً بنحوتة « إمرأة جالسة » والتي توضح تحطيم الفنان للمنظومة الفنية التي أسسها مختار ، فقد أطاح حليم بتوازن وسلامة النسب الشريحية المرأة ، لدرجة أنه تنازل عن طيب خاطر عن صنع الأذرع ! كذلك جاءت السيدة بدون تفاصيل الملامح سواء في الوجه ، أو منطقة الصدر ، لكنه حافظ على الشكل العام للأرجل .

إن المتأمل في هذا العمل يلحظ أثر أصابع أو بصمات الفنان على الكتلة كلها ، ذلك أن حليم يشكل الطين بأصبابعه ويضغط في مناطق بعينها ، ثم يقوم بصبها في القالب البرونزي ، وهي على نفس الحالة ،

مما يمنح التمثال ملمساً خاصاً يقترب من « العجين » رغم صلادة البرونز ، وربما يستخدم الفنان هذا الأسلوب في تنفيذ منحوتاته حتى يجعلها أكثر حميمية وليونة .

لكن يجب أن ننبه أن تحرر حليم من صياغات النحت الشائعة لا يعنى إهداره لقانون العلاقة بين الكتلة والفراغ ، بل نكتشف مهارته في إدارة هذا الصراع الأبدى عندما نلاحظ ذلك الفراغ البيضاوى الصغير الذي تكون عند التقاء أرجل المرأة ، وبالتحديد أسفل الركبة اليمنى مباشرة ، ذلك الفراغ الذي يتوازن تماماً مع شكل الرأس أعلى المنحوتة ، كذلك لاحظ معى الخط المتقوس الهابط من يسار الرأس حتى أول الصدر ، والذي نراه صداه في ذلك الخط الذي يحدد شكل المؤخرة . ودعنا الآن من تلك العلاقة الرصينة بين الكتلة الرأسية المتمثلة في الرأس والجدع بين الكتلة الأفقية التي استراح فيها نصف الجسد الأسفل .

وفي صياغة مثيرة وفريدة ، أنجز الفنان حليم يعقوب تمثالا نادر المثال لامرأة أخرى ، بخامة البروبز، لكنه استعاض عن تحقيق كتلة رصينة وقوية ، برقائق من البروبز تشبه الورق أو القماش في طياته وانسداله ، إنه تمثال « إمرأة من ورق » يؤكد براعة الفنان في قدرته على التخيل والاختزال من ناحية ، وسيطرته التامة على خاماته العنيدة حتى تتمثل لضرورات موضوعه . إن الساحر في هذا التمثال هذا الخداع اللنيد الذي يتمثل في التداخل الرقيق بين أعضاء وعناصر الجسد وبين حالة الملابس التي أبحت بها حركة المسطحات وليونتها .

وكما فعل حليم فى التمثال السابق ، قلل بشكل واضح من حجم الرأس مع إطالة الجذع كى تعطينا الإحساس بالشموخ والعملقة والقدرة على الاحتواء ، وربما يكون هذا هو التأثر الوحيد بالموروث الفرعوني وبتعاليم مختار!

إن افتتان حليم يعقوب المرأة ، لم يشغله عن اصطياد الجمال في كائنات أخرى تدب على الأرض ، ولعل الحصان – أحد أجمل وأنبل كائنات الأرض – كان له الحظ الأوفر من تماثيل الفنان .

يختلف حصان حليم عن التاريخ العريق لهذا الحيوان عند الفنانين الذين هاموا به ، فحصان حليم ساكن .. مستقر ، متحرر من تفاصيل الملامح ذى رأس صغير ، وأقدام ممتلئة .. قصيرة كأنها أوتاد ربطته بالأرض .

لاجدال في أن حصان حليم يعقوب يقترب من الأشكال العرائسية التي تعالج هذا الكائن ، والتي تضحى بانضباط النسب التشريحية ، من أجل التبسيط والطرافة .

وكما فعل الفنان مع المرأة من حيث بصمات يده التى تترك أثراً على جسد المنحوبة ، فعل نفس الشئ مع ذلك الكائن الرقيق ، فمنطقة الرقبة بها انخفاض وكذلك الأقدام الأمامية ، من ضغطة اليد على العجينة قبل الصب في القالب البرونزي ، حليم يعقوب فنان بسيط ، لا يشغل باله بقضايا اجتماعية ساخنة ، ربما لأن الواقع المصرى والعربي

يشهد خفوتاً مريباً على مستوى الأسئلة الكبرى المصيرية ولكنه ينود عن نفسه - وعناً - عبء الإحباط والملل من خلال بحثه الجمالى القيم فى مجال النحت ، وقد أصاب عند ما ركز مشروعه فى عالم الكائنات الحية ، وبخاصة الإنسان ، ذلك الذى هجره معظم فنانى هذه الأيام بحجج كثيرة ليست آخرها الحداثة وما بعدها !

طيم يعقوب فنان مجتهد ، نو خيال وفير ، تمرد على وصايا القدماء بحساب ، والتقط من منجزات الفن الحديث بحساب وقدم لنا سبائك ثمينة من البرونز .. رقيقة التنفيذ .. متينة البناء .. فمنحتنا الطرب البصرى المفقود منذ أزمنة .

#### الغنان صبحي جرجس

# صميل النحاس ينسف الطابع السكوني للنحت

الفنان صبحى جرجس ( ١٩٢٩) رئيس قسم النحت السابق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة والذي أطاح بوصايا « مختار » وتمرد على مبالغات السجيني ، اشتق لنفسه طريقاً مغايراً إلى حد كبير .

تعالوا أقول لكم ماذا قدم صبحى جرجس للنحت المصرى . لم ينشغل الفنان بالخامات التقليدية الشهيرة التى تجذب النحاتين دوماً مثل الحجر أو الخشب والرخام ، بل انحاز إلى رنين المعادن كالنحاس والبرونز وأحيانا الحديد . وقد استثمر الفنان إقامته فى حى « القللى » بوسط القاهرة ، وبدأ رحلة التجوال فى شوارع وحوارى « السبتيه » حيث دكاكين تجارة الخردة والورش منتشرة على الجانبين ، وبعينه الثاقبة أخذ يلتقط صبحى قطعاً من بقايا الأجهزة الكهربية أو أحشاء الآلات الضخمة أو أجزاء من معدات السيارة المعروضة عند هؤلاء التجار والمصنوعة غالباً من المعادن .

تلمع عبقرية الفنان هنا في توظيف هذه القطع من أجل صنع منحوبة تثير الخيال وتمتع البصر ، ففي منحوبة « الرجل والعصا » – والمصنوعة من النحاس ، نكتشف صياغة مذهلة للجسد الإنساني ، صياغة تخاصم التشريح المعتاد والمألوف ، وتعصف بالعلاقات التقليدية بين أعضاء الجسد الواحد والمستقرة سنذ غلق آدم !

استطال الرأس الأسطواني ومال واتصل بالجدع – الذي اتخذ سطخا شبه مربع ومقوس – بواسطة اسطوانة رفيعة ، بينما استقرت الساقان مع العصا في الجانب الأيسر للجذع .

إن هذا التصميم الغريب يستدعى إلى الذاكرة قول الشاعر الفلسطيني محمود درويش « لو أستطيع .. أعدت ترتيب الطبيعة » ، وها هو صبحى جرجس يعيد تخليق الجسد الإنساني على هواه ! ربما يقصد الفنان أن يسين الفوضي في هذا العصر والتي شوهت الجسد الإنساني وجعلته منقسماً إلى اسطوانات ومساحات هندسية صارمة ! ورغم غرابة هذه المنحوتة إلا أن الفنان لم يهمل القوانين العامة التي يجب توافرها في التمثال من خلال التوزيع المنسجم لعلاقات الكتلة بالفراغ ، حيث يوازن الفراغ الواقع بين أعلى الرأس والعصا ذلك الفراغ المحصور بين الأقدام على اليسار والقوائم جهة اليمين ، لقد أودى صبحى جرجس بأناقة الكتلة ونقائها التي احتفى بها « مختار » واحترمها « السجيني » ، وتخفف من تراث الأقدمين ، حتى يتمكن من التعبير الأمثل عن ورطة الزمن الذي نحياه .

قام الفنان بتلوين بعض المناطق في التمثال بواسطة الأكاسيد، وفضل درجات من الاحمرار والبرتقالي لإشعال الإحساس بالحركة الذي يتصف به التمثال، وإذا كان التمثال السابق - بتكوينه المثير - يمنحنا الشعور بأنه على حافة الانهيار والتفتت برغم ملمسه الناعم نسبياً، فإن

تمثال « رجل » - والتسمية أيضاً من عندنا - قد جاء أكثر استقراراً ورسوخاً وانضباطا ، برغم استطالة الرأس .

إن رقع اليدين - رغم قصرهما الشديد - أعطى الشعور بأننا أمام عمل « عرائسى » ، وكعادة صبحى المفتون بالغرائب ، فقد صنع هذا التمتال من خلال توظيف ونحت العديد من قطع النحاس الأسطوانية والتى يجدها مهملة عند بائعى الخردة .

إن غرام الفنان بالأشكال العرائسية يتضح أكثر من منحوتاته البرونزية ، ففى منحوتة « كائنات عرائسية » – والتسمية من عندنا للمرة الأخيرة – يطالعنا وجهان غير محورين من حيث الانتماء الجنسى ، هل هما لذكور أم إناث ، حتى الجسد شبه المستطيل محروم من أية تفاصيل ترشدنا على نوع هذين الكائنين ، ولكن تبقى طرافة هذا العمل من حيث صياغة الكتل والتى تنحاز إلى الأشكال الهندسية بوضوح .

فالرأسان ينتميان إلى الدائرة ، والساقان يشكلان مستطيلا مفرغا ، ولقد حقق الفنان درجة من الإحساس بالمنظور من خلال وضع الرأسين ومكان التصاق الرقبة بالكتلة الرئيسية للجسد .

إن ثراء هذا العمل تتجلى في ملامس الأسطح ، حيث كثف الفنان من النتوءات والتجاويف التي تحقق درجة من الخشونة المحببة في مناطق الوجوه والرقبة وبعض أجزاء من منطقة الصدر . أما ملامح

هذين الوجهين فقد اتسمت بالبساطة الشديدة والبعد عن « الفذلكة » مثل أعمال الأطفال .

صحبى جرجس فنان صاحب خيال وفير ، عرف كيف يتحرر من أسر « مختار » وتعاليمه ، كذلك انفصل عن الاتجاه الذي أسسه « السجيني » وإن كان قد قام بهضم جيد لتراث القدماء ، مع الاطلاع على أحدث منجزات فن النحت في العالم ، حتى يتمكن من أن ينتج أعمالاً تخاصم المكرر والعادى ، وتفتح الآفاق أمام انهمار الخيال ، وتدفق الموهبة ، وهذا ما حققه فعلاً بامتياز .

# الفنان محمد رزق

#### قصائد من النحاس والحديد

ربما يكون الفنان محمد رزق هو الوحيد الآن الذي آثر أن يقتحم خامة النحاس هذه الخامة العنيدة النبيلة المتمردة من أجل تفجير الطاقات المخبوءة داخلها واستنهاض القيم الجمالية التي يتيحها هذا المعدن المتفرد .

لم يحظ محمد رزق بالتعليم الأكاديمي المنتظم - ويبدو أن هذه النعمة تمكن من استثمارها على خير وجه - لكنه في عام ١٩٥٩عندما التحق بشركة الحديد والصلب اكتشف أنه مفتون بالمعادن إلى مالا نهاية وأن ممارسة الشعر والقصة التي داوم عليها فترة ، لن تسعفه كي يعبر عن نفسه التعبير الأكمل ، لذا فقد هجر الكتابة الأدبية وأبحر في سبائك النحاس والحديد ، وقدم لنا في معرضه الأخير رقم ١٥ قصائد رشيقة من هاتين الخامتين الصارمتين .

ينتمى الفنان محمد رزق إلى تلك النخبة المرموقة من الفنانين المصريين الذن انحازوا إلى فقراء هذا البلد ، وارتئوا أن الفن الذى ينهل من الواقع . دون صخب أو ضجيج – هو الفن الذى يحمل داخله طاقات التأثير المرجوة في الجمهور العام شريطة أن يتفرد بخصوبة المهبة ووفرة الخيال – الانسان هو محور أعمال رزق بسواء كان رجلا أو امرأة وإن كان هذا لم يمنعه من التعامل مع الطيور والحيوانات الأليفة التى

التصفت بالانسان ، أو التصق بها الانسان مثل الحصان ، الديك ، البطة ... الغ .

#### رشاقة النحاس:

لم ينصرف محمد رزق عن القرية المصرية إلا قليلاً ففى لوحة - إذ جاز التعبير « سوق القرية » وهى عبارة عن جدارية من النحاس المطروق ٢٠٢ × ١٠١ سم نجد أنفسنا أمام حشد من الباعة والزبائن والحيوانات والطيور والأقفاص فى قرية مصرية مألوفة ، إن ترتيب العناصر فى هذه القصة المنحوتة تؤكد فوضى السوق من ناحية لكنها تبجل حميمية العلاقات من ناحية أخرى حافظ الفنان على انضباط النسب التشريحية للانسان والحيوان ، وقام بتوفير المنظور ، حيث قلل من أحجام العناصر فى الخلفية لكنه أفلح فى إغناء هذه الحبكة الدرامية بسيل من النتوءات والتجاويف والخطوط المتماوجه والصارمة التى تحدد شكل كائناته ومفرداته بالإضافة إلى إصراره على تنوع ملامس الأسطح من الناعم الأملس حتى الخشن المحبب .

ولأن القرية ونساءها تؤرق الفنان فقد أنجز في عام ١٩٦٦مطروقة من النحاس بعنوان (وجوه من القرية) ١٠٠٠ × ٧٨ سم وفيها يتخفف رزق من القوانين الأكاديمية المستقرة، وبدأ يستعيد من النحت المصرى القديم رشاقة الكتل والطابع السكوني الظاهري، لكنه أخذ يشحن نساءه الجميلات بحركة رفيقة من خلال العديد من الخطوط اللينة

والمتماوجة التى تستجيب لحركة الشعر فى التحامه مع الشكل التجريدى « للزلع » التى تحملها النساء لا جدال فى أن الفنان محمد رزق قد استطاع هضم الفن المصرى القديم بالاضافة إلى استيعابه منجزات الفن الحديث ، ولعل منحوبة « صمود » التى أبدعها عقب هزيمة ١٩٦٧ تؤكد صواب ما نقول فى هذه المطروقة من النحاس ، قام الفنان بتكثيف مبهر الشعب المصرى من خلال شخصية « فلاح » ذى نظرة غاضبة متوبرة ترغب فى التحدى والاشتباك رافضة الهزيمة وبدلاً من أن يلجأ - فى أعماله له من قبل - إلى قوانين الكلاسيكية يصنع منها عمله نجده قد استعان بالمرسة التكعيبية وقام بتمصيرها - إذا جاز القول - فالوجه متحرر من العلاقات التشريحية الطبيعية ويقترب من العرب المسرح المعمارى ، أما الرقبة فقد جاءت غنية بالتجاويف والتضاريس التؤكد الصلابة والرسوخ ، كما لو كانت جذع شجرة معمرة .

إن تعدد الأسطح فى الجبهة والصدغ والرقبة والخلفية والملامس والنتوءات قد أكسب العمل ثراء جماليا مدهشا حيث ساعد على بلورة آسرة للظل والنور من ناحية وعمق الإحساس بقدرة الفلاح ، الشعب على المنازلة من ناحية أخرى ،

لا يحبس الفنان محمد رزق نفسه داخل مدرسة فنية محددة ربما لأن الواقع أغنى من هذا الجمود ، وكما يقول الناقد محمود بقشيش في كتابه النحت المصرى الحديث الصادر عن جمعية نقاد الفن التشكيلي عام ١٩٩٢ :

« يختلف محمد رزق عن الفنانين المصريين في رفضه الالتزام بقالب جامد متكرر فمراحله الفنية تزدحم بالتداخلات الأسلوبية ... ففي معرض واحد نلتقى بأعمال تعكس تعبيرية حرفية إلى جوار مستنسغة إسلامية انجزها بقصد دراسة لون من ألوان الفن الإسلامي .. إلى جوار أشكال تجنح إلى التجريد ... وهكذا » .

## للحديد رونقة ٠٠ولكن :

مثلما انشغل رزق بالنحاس وشغلنا معه ، نراه قد اقترب أيضاً خامة الحديد وأبدع منها منحوتات ضخمة تصلح للميادين والحدائق العامة ، مثلما فعل سلفه الصالح الرائد محمود مختار ١٨٩١ - ١٩٣٤ ، وإن كان مختار لم يتعامل مع المعادن حسب علمنا واكتفى بالحجر والجرانيت والرخام .

توزعت أعمال رزق من الحديد بين عدة مدارس كما أكد بقشيش بحق ففى منحوبة « الكمان الأنثى » ارتفاع ٢٢٠ سم نفاجأ بتحوير جميل لآله الكمان حتى يتكيف جسدها مع جسد انثى لين بشكل تجريدى ، فى هذا العمل الصرحى أخلص رزق للتقويسات والخطوط المنحنية التى تبرز كنوز الجسد الأنثوى بتلخيص أنيق ورشيق .

هذا العمل الجميل يضاصم للأسف منحوتة أخرى عبارة عن حصان صنعها رزق من الحديد والنحاس بارتفاع ٢١٠ سم، هذا الحصان لا يشكل عملاً نحتياً متميزاً ، بل هي محاولة لصنع الحيوان

بالحجم الطبيعى دون بذل جهد إبداعى خاص لذا لم يتعاطف الكثير مع هذا الحصان الذى يمكن أن يقوم بتنفيذه « اسطوات » الورش لافنان كبير بوزن محمد رزق حيث حرم هذا العمل من نعمة الخيال .

بعكس هذا العمل الجامد تدهشنا منحوتة « شاعر الربابة » التى بلغ ارتفاعها ٣١٥ سم ، لقد اتسمت هذه القطعة الفريدة بمهارة فائقة فى التجريد وإقامة علاقات متوازية وتصالحية بين الكتلة والفراغ مع الميل إلى تأكيد عنصر الحركة ، هذا العنصر الذى يشعل العمل الفنى بالحيوية من خلال حركة الذراعين والأرجل واستناد الرأس على ذراع الربابة .

لاجدال في أن تجربة محمد رزق مع النحاس أوفر وأغزر منها مع الحديد لكن هذا لا يمنع أنه أبدع منحوتات قيمة من الحديد ، وإن كان الرائد جمال السجيني ١٩١٧ – ١٩٧٧ – هو أول من أزاح تراب النسيان عن النحاس ، فإن الفنان محمد رزق هو الوحيد الذي فجر الامكانيات الدفينة لهذا المعدن العنيد .

هذا فنان يحترم الواقع الاجتماعى ، يلهث خلف إنتاج أعمال تسرى فى شرايين جماهير البسطاء .. أعمال لا تعالى فيها ولا عتامة ، يساعده على ذلك الدأب واللثابرة واستيعاب تطور فن النحت على مر العصور .. ولا ننسى طبعاً عشق الجمال ووفرة الخيال ،

### منحوتات محمد العلاوي المدهشة

# حكايات حرجة يبوح بما رنين المعادن وصراخ الطين

قليل من الفنائين التشكيليين الذين أقضت مضاجعهم سخونة القضايا الإجتماعية التي تعصف بالمجتمع وتحرضه على البوح ، والأقل هو من جاءت أعماله كاشفة عن الورطة التي تربك هذا المجتمع من خلال صياغة تشكيلية جميلة .

ويعد الفنان د . محمد العلاوى من هؤلاء القلة الذين تهتر جوارحهم بقوة لأى هاجس قد يهدد الوطن ، أو يعرض أبناءه للخطر .

تخرج محمد العلاوى من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة العام ١٩٧٨ ، قسم النحت ونال درجة الدكتوراه من الاتحاد السوفيتى العام ١٩٨٤ ، وشارك بأعماله فى معظم المعارض والمسابقات المحلية والدولية التى تنظمها الدولة ، فضلا عن بعض المعارض الضاصة التى أقامها فى فترات متباعدة .

جاحت منحوبة « المتربصون أو النظام العالمي الجديد » لتكشف ببراعة مدى انغماس الفنان في خضم الظروف السياسية التي يمر بها المجتمع العربي بشكل عام وعنها يقول: لا يمكن أن أنفصل عن هموم الأمة .. لأن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ، ماهو إلا قوة غاشمة عاتية تتربص بنا .

تتكون هذه القطعة المثيرة من جدار ، به ثلاث فتحات ، كل منها

على شكل مربع تقريباً ، احتل التجويف أو الفتحة العلوية وجه رجل ذى نظرة خداعة .. متربصة .. ترغب فى الانقضاض ، بينما خرجت من التجويفين الآخرين يدا الرجل وهما تقبضان بقوة على الجدار الذى يختفى داخله صاحبها !!

وزيادة في شحن المنحوبة بمناخ الخبث والدهاء والانتظار المريب، وضع الفنان طائراً منفر الوجه أقرب إلى النسر أو الصقر على الجدار وفي وضع ينبئ بالشر!! لم يهمل محمد العلاوي في هذا العمل المثير أصول فن النحت ، من حيث نقاء الكتلة ورسوخها واحتلالها موقفاً مرموقاً في الفراغ ، بالإضافة إلى الانتقالات الحادة والمفاجئة من مستوى لآخر ، مثل هذه التجاويف ، فضلاً عن احترامه الشديد لانضباط النسب التشريحية للجسد الإنساني ، برغم أنه لم يسمح بظهور إلا جزء من الوجه والكفين .

إن المتلقى لهذا العمل، لايمكن له أن يتحرر من سطوة الإحساس بالذعر، كما لو كان يواجه كمينا محكماً!!

انشفل محمد العلاوى بضامات محددة مثل الطين ، والبرونز ، و « البوليستر » تلك المادة التي يستعين بها أحياناً عندما يريد أن يستغنى عن الطين .

وبعكس المنحوتة السابقة التي شكلها من البرونز نجده في منحوتة «الصراع » قد جنح نحو خامة « البوليستر » حيث نرى مشهداً مسرحيا

مثيراً عبارة عن ثلاثة رجال يقف كل منهم فوق جدار ، ويدفع كلتا يديه جداراً آخر أمامه ، دون أن يضمهم مستوى أفقى واحد !! إن الحبكة الدرامية هنا شديدة الإحكام والرصانة ، حيث يتخذ كل رجل وضعاً مخالفاً لأوضاع منافسيه من ناحية ، ومن ناحية أخرى يشير هذا الاندفاع نحو إزاحة الجدار ، الذي يعلو قليلا قامة الرجل ، يحدى التوتر الذي يتحكم في صراع البقاء هذا .

أدار محمد العلاوى « الصراع » - مرة أخرى - « التاريخى بين الكتلة والفراغ في هذا العمل بمهارة لافتة للنظر ، فالفراغ المتكون بين الرجل الذي يقف على الأرض جهة اليسار والجدار الذي أمامه يتوامم مع شكل الفراغ الذي يحتل المسافة بين الرجل الذي يقف أعلى العمل وجداره ، كذلك انضبط الإيقاع البصرى بين الجدران التي اتخذت زوايا جانبية ، وتلك التي استقرت في المواجهة ، وقد أصاب الفنان عندما حافظ على سلامة وانسجام العلاقات التشريحية لأبطال هذه الدراما العنيفة ، حيث لم يشأ أن يكسبهم بأية ملابس تفضح وضعهم الاجتماعي ، لأنه كما قال لي ( أنا أعبر عن الإنسان بشكل مجرد ) .

يبس أن الفنان العلاوى مهموم إلى حد النخاغ بالظروف التى تضع الإنسان فى مواجهة الخطر .. أيا كان هذا الخطر فمنحوته « الاختيار الصعب » تحدد بوضوح مدى الكابوس الذى يمكن أن يحيط بالإنسان ، فقد قام بعمل ضخم على قمته اشتبك رجلان فى مواجهة مثيرة وموترة ، وقد تنازعا بقايا عظمة !!

إن الوضع القلق الذي اتخذه كل من الرجلين ، من خلال تقوس الجسد بشكل كبير! يصبيب المتلقى بحالة من الهلع ، خاصة وأنهما معلقان في الفراغ السقوط في الهاوية!

ورغم هذا المشهد الفريد ، لا يحدث في الواقع ، إلا أن الفنان – صاحب الخيال الوفير – استطاع أن يشعرنا بواقعيته من خلال تناسق جسد أصحاب هذه الدراما ، وإمعاناً في شحن المتلقى بالمزيد من معاشر التوجس والذعر ، قام محمد العلاوي بصنع ملمس خشن لسطح الجدار ، وللرجلين المتصارعين ، والتي شكلت حركة الأذرع والأرجل بينهما ، والفراغ الناتج من تلاقيها الدرجة المدهشة من الإتزان المطلوب في أي عمل نحتى أو فني بشكل عام .

محمد العلاوى فنان صاحب قضية ، ينقر من دعاة الفن الفن ، مغموس حتى النخاع فى الواقع الاجتماعى والسياسى ، استثمر خياله الغزير ومهارته الفائقة فى عمل منحوتات تفضع المتربصين بالأزمة وتعبر عن مأساة الإنسان فى العصر الحديث ، وذلك فى صياغات تشكيلية تتسم بالفرادة والأداء الكفء ، لذا لا عجب ولا غرابة أن تأتى أعماله مثيرة للأسئلة ، ممتعة العين ، سهلة الاستيعاب ، وأعتقد أن هذا أقصى ما يطلب من الفنان فى زمن « المتربصين » !!

# الفنان الرائد زكريا الخناني

### اقاصيص من الزجاج

الفنان ذكريا المخناني هو الوحيد الذي ارتأى في الزجاج صديقاً مخلصاً ، فاقترب حنراً ، حتى استطاع أن يروض هشاشته ويكشف سره . لم يشأ الفنان أن يتعامل مع الخامات والوسائط الفنية الشائعة ، مثل ألوان الزيت والماء والأحجار والخشب ، وانحاز لهذه الخامة الفريدة – الزجاج – ذات الخصائص المدهشة ، كي يحقق لنفسه القدرة على استخفاضها من جديد بعد أزمنة هجر وصد ونسيان لقيمها – الزجاج – على يد الفنانين طول القرون الفائتة .

ولد الفنان زكريا الخنانى بالقاهرة عام ١٩٢٠ ، وتخرج فى كلية الهندسة عام ١٩٢٠ قسم الميكانيكا والكهرباء ثم التحق بالقوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة لواء عام ١٩٦٨ ، وبعدها ترك الخدمة .

أما افتتانه بالفن فيعود إلى طفواته المبكرة فقد كان أبوه - هكذا قال لى - يعمل مفتشاً لآثار الكرنك بمدينة الأقصر فى أواخر العشرينات ، وكان الطفل زكريا يلهو ويمرح بين جلال المعابد وأبهة التماثيل فانجذب نحوها ، وبهرته هذه المنحوتات ودقة تنفيذها وروعة أدائها .

لكن هذا الميل الفن لم يترجم إلى سلوك عملى إلا عام ١٩٥٥ عندما اكتشف العالم الساحر لفن الخزف ، وقدر أن يتعامل مع الابداع بقوة وإخلاص ، لكن بعد عشر سنوات من الحوار المثمر مع الخزف أنفجر

عشقه للزجاج – صديقه الصميم – هكذا يقول عنه ، مبدأ يتأمل المنحوتات الزجاجية التي أبدعها المصريون القدماء ، كذلك بهرته الأعمال الزجاجية الآسرة والتي راجت في فترات ازدهار الحضارة الإسلامية وفي أثناء ذلك بدأ الخناني يقرأ عن أسرار هذه الخامة ويزور متاحفها في أوروبا وأمريكا ، وأخيراً اكتشف أنه لا فكاك من التعامل مع الزجاج مادام شغوفاً به إلى هذا الحد .

# زجاج الفراعنة:

ربما تكون العين الفرعونية الزجاجية ذات اللون التركوازي التي يرجع تاريخها إلى عهد « أمنحتب الأول » ( ١٥٥٠ ق . م ) هي أقدم عمل فني يثبت أن الفنان المصرى القديم وجد في الزجاج طاقة للإبداع والتشكيل الفني أما الدلايات الملونة بالأبيض والأسود فيرجع تاريخها إلى عام ( ١٤٠٠ ق . م ) وبعد ذلك بدأ الحضور القوى لدرجات الأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي لم يلجأ المصريون القدماء إلى صب الزجاج في قوالب ، بل كانوا يشكلونه كعجينة منصهرة تسمح بالإضافة والتطعيم والتنعيم والتجليخ حتى صنعوا منه الخرز المنظوم بدقة مثيرة وجمال خلاب ، ولم يستخدموا أساليب النفخ التي تتبع أحياناً في عصرنا الحالي إلا في العصر الروماني وعن الفنان « زكريا الخناني » عصرنا الحالي إلا في العصر الروماني وعن الفنان « زكريا الخناني » يقول الناقد مختار العطار نائب رئيس الجمعية المصرية لنقاد الفن يقول الناقد مختار العطار نائب رئيس الجمعية المصرية لنقاد الفن الزجاجية بالطرق المصرية القديمة ، ليس تعصباً لتراث الأجداد العظام الزجاجية بالطرق المصرية القديمة ، ليس تعصباً لتراث الأجداد العظام

وإنما لمزيد من التقرب من الخامة ومصادقتها واستئناسها والإحساس بخصائصها ، والقبض على زمامها والتحكم فيها .

وعن طريقة تشكيل الزجاج يقول الفنان ، إنه يستخدم زجاج صودا الجير ، حيث يتم تكوينه في درجات حرارة مختلفة تبدأمن ٩٠٠ إلى ١٤٠٠ درجة مئوية ، ، وبهذا الأسلوب يحاول الفنان أن يتصور كيف كان المبدع القديم يشكل الزجاج ،

#### النحت الزجاجي

إذا كان فن النحت يعنى تجسيد شكل ذى ثلاثة أبعاد ، سواء كانت الخامة المستخدمة طيناً أو حجراً أو خشباً ، فإن أعمال الفنان زكريا الخنائى يمكن أن نطلق عليها اسم « النحت الزجاجى » إذ أنها تتخذ نفس الشكل الثلاثى الأبعاد . وعليه يجب دراسة العلاقة بين الكتلة والفراغ ، وملامس الأسطح ، ومقدرة العمل على الإفصاح عن نفسه من كل جانب .

لقد تناول الفنان أشكال متعددة فى أعماله بداية بالأوانى والفازات وحتى الأسماك والحيوانات مروراً بالإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة ، وفى كل هذه الإبداعات يلهث الفنان نحو تحقيق علاقة جمالية آسرة يحققها براعة فى الآداء ومهارة فى التكنيك من خلال ملمس الزجاج المحبوب وشفافيته الفاتنة ، وألوانه الباهرة ، التى تسر الناظرين ، خذ عندك مثلاً منحوتة « الحصان » والتى يبدو فيها احترام الفنان للسب التشريحية بدرجة كبيرة ، وقد جاءت الخطوط الخارجية التى تحدد

الشكل لينة أنيقة .. تواكب نبل ورشاقة هذا الحيوان الأصيل وبرغم أن الفنان انصرف عن التفاصيل ، إلا أن شفافية الزجاج أثرت العمل ، بحيث لا ينتبه المتلقى إلى غياب التفاصيل الدقيقة للجسد مثل العين وفتحة الأنف وغيرها .

أما منحوبة « عزف فى قاع البحر » فهى تكشف الكثير من سجايا الزجاج ، وهاهما امرأتان تعزفان الموسيقى وقد اتخذتا وقفة رقيقة حالمة ، أكدها الاحتفاء بجسد المرأة وكتوزه الدافئة ، دون السقوط فى مستنقع خدش الحياء العام من خلال توقير « الفورم » ورعاية الملابس المنسدلة ، أما الأسماك التى تحوم فى حركة عفوية حول المرأتين فمنحتنا شعوراً بأننا أمام أسطورة إغريقية سحيقة واللافت النظر أن الأخطاء التكنيكية فى التنفيذ والتى ظهرت على شكل فقاقيع ، قد حولها الفنان زكريا الخنانى بموهبته المشتعلة وسيطرته على خامته إلى قمية جمالية تشارك فى إغناء العمل الفنى الذى جاء كأنه مغطى بغلالة عذبة من الشمع المنصهر ، لم تخف تعدد الملامس والأسطح الذى حفل به المشهد كله .

لقد وجد الفنان في تراث الأجداد مادة خصية يستعير منها ما يناسب مجسماته ، من أول العناصر البنائية التي يحفرها على سطح الفازة حتى الأشكال الهندسية والأسماك والطيور والحيوانات ، ينحان زكريا الخناني دوماً إلى الألوان الناعمة ، ذات البريق البديع مثل الأخضر الهادئ أو الأزرق الحالم ، هذا اللون صاحب السمعة الطيبة في تاريخ الفنون الجميلة .

فى قرية صنفيرة تابعة لمحافظة الجيزة اسمها « الحرانية » تبعد عن شارع الهرم الصاخب حوالى ٣ كم ، يقع المتحف الخاص بالفنان زكريا الخنانى وزوجته الفنانة عايدة عبد الكريم ، هذا المتحف لم تساهم الدولة فيه بشئ ، بل هو الذى اختار هذا المكان الهادئ منذ عام ١٩٧١م ، ثم قام بتأسيسه ، حيث خصص ركنا للسكن والإقامة وركنا آخر للأقران والمعامل ، أما الركن الثالث فقد صممه الفنان على أن يكون متحفاً دائماً يضم أعماله وأعمال زوجته العاشقة لفن الخزف يتخلل بنايات المتحف مساحات من الخضرة متمثلة في نباتات الزينة والأشجار وارفة الظل ، والورود وأريجها الفواح ، وبعض الخضروات اللازمة للاستهلاك اليومي مثل الخس والجرجير والخرشوف .

إن الزائر لهذا المكان المدهش ينتابه الذهول لقدرة الفنان وزوجته على أن يزهدا في صبخب الأيام ، ويتفرغا تماماً للفن ، وعند زيارتي لهذا المكان المرموق ، تعجبت ، وتساطت : لماذا لاتقوم النولة بمد يد الرعاية لتطوير هذا المتحف النادر ، وربما يكون الوحيد في المنطقة العربية .

إن الفنان زكريا الخنانى اختار لنفسه طريقاً وعرة لم يمش فيها أحد من قبل فى العصر الحديث ولكنه بدأ به وعشقه وبموهبته المتفجرة ، عرف كيف ينتج لنا أعمالاً عنبة من الزجاج ، انتشر بعضها فى بيوت محنى الفنون الجميلة والاقتناء ، وبعضها قابع هناك فى متحفه المدهش ينتظر الزوار .

الفصل الرابع في المنطقة (درامامصریة...بأقلتكلفة)

### الفنان جميل شفيق

# حكايات الحصان الحزين تدير الصراع بين الأبيض والأسود ----

طوال مئات من القرون ، والحصان - ذلك الحيوان النبيل - يحتل موقعاً معتبراً في إبداعات الأدباء والفنانين ، فقد احتفى به فطاحل الشعراء العرب الأوائل الذين صادقوه وحاربوا واختالوا به ، ومن منا لا يذكر البيت الشعرى بالغ الدلالة الذي وصف فيه امرؤ القيس حصانه أثناء إحدى المعارك الصحراوية الكثيرة :

« مكر ، مقر ، مقبل ، مدبرمعاً

كجلمود صنفر حطّه السبيل من عل »

كذلك لم يتمكن الفنانون التشكيليون من مقاومة سطوة الانبهار التى يحققها الشكل الفذ للحصان ، فقد رسمه فرسان عصر النهضة والنين جاء بعدهم ، بأسلوب أظهر متانة الجسد ورقته وخيلاء أحيانا ، وقوة اندفاعه وبطشه وكبرياء في أحيان أخرى ، كما زينت صور الحصان بعض الكتب الشرقية والعربية الشهيرة ، مثل « كليلة ودمنة » ، وه مقاومات الحريرى » وغيرها .

أما أحلام البنات التي تدور حول انتظار الفارس الذي يمتطى حصاناً أبيض ويأتى من الغيب ليخطفهن ، فحدَّث عنها ولا حرج !! .

اذا لا عجب ولا غرابة أن يأتى فارس تشكيلى هذا ، ويعرض علينا الحصاد الوفير للسباق الذى دخله راضياً مرضياً مع الحصان ، فضلاً عن عناصر وكائنات أخرى سنذكرها في حينها .

« جميل شفيق » (١٩٣٨) - هو آخر الفرسان الذين فتنهم الحصان - تخرج في كلية الفنون الجميلة عام ١٩٦٢ قسم التصوير ، وقدم أخيراً عدداً من اللوحات التي تحتفي بالحصان بشكل رئيسي ،

يجب أن نلفت الانتباه قبل الشروع في القراءة التحليلية الوحات ، إلى أن الفنان لم يشأ أن يصادق الألوان وإيقاعاتها المتباينة ، وأثر أن يستعين باللون الأسود ودرجاته الظلية فقط على سطح الورق الأبيض ، ربما لأن القاموس اللوني خداع وشكاك بسبب تجاور المفردات اللونية الطازجة والمشتعلة ، جنباً بجنب الألوان الرمادية والباردة ، مما يعوق التعبير الأشمل والناصع عن خلجان الفنان الذي يسعى نحو تحديدها .

فى لوحة « موكب الخيول » - التسمية من عندنا ، لأن جميل شفيق أطلق اسم « رباعيات الخيل والليل » على كل هذه المجموعة - نرى مشهداً خارجاً من كهوف الأساطير ، حيث يمتطى شخص ما - فى الغالب امرأة - حصاناً ساكن الحركة يحتل المساحة الذهبية فى اللوحة .

فى حين التف حوله عدداً من الخيول بأوضاع وزوايا مختلفة ملأوا معظم الفراغ الباقى من سطح العمل ، وقد جاءت قطعة الثياب التي تخفى وجه بطلة اللوحة وتنسدل أسفل الحصان ، لتضفى على المشهد مسحة من الغموض المثير .

لم يمتثل جميل شفيق القوانين الخاصة بسلامة واستقرار النسب التشريحية الخيول فقام بعمل عدة مبالغات وتحويران في الرأس والعنق أو الذيل ، مما حرر العمل من رتابة الواقعية أو المحاكاة ، وأبحر بهذه الخيول في فضاء الحلم الثرى بالدلالات ،

أثبت الفنان في هذه اللوحة براعة لافتة للنظر في السيطرة على أنواته ، من أول متانة البناء والتصميم الذي تجلى في رص هذه الكركبة من الخيول الحائرة ، دون أن يرتبك المشهد برغم أن الفنان استخدم أكثر من منظور في تنفيذها ، حتى مهارته في إدارة الصراع اللذيذ بين مساحات النور التي تسعى جاهدة لإزاحة مناطق العتمة ، مثل هذه الومضات البراقة على رجل المرأة المحاطة بسواد الحصان ، أو بعض اللمعان الموزع بحساب رقيق وصارم على أجزاء محددة من أجساد الخيول الهائمة .

إن جميل شفيق يستخدم الحبر الشيئى عن طريق قلم « الرابيد » ذى المقاسات المختلفة تصل من واحدة من عشرة من المليمتر حتى خمسة من عشرة من المليمتر ، وهذا يستدعى أن يتحلى الفنان بصبر بحار قديم حتى يفرغ من ملء مساحات اللوحة والتى تراوحت أحجامها أيضاً بين ٢٥×٥٠ سم ، حتى ٨٠×٦٠ سم تقريباً ،

وكما يفعل بعض الأدباء الذين يكتبون قصائد أو روايات مقسمة إلى أجزاء منفصلة ومتصلة في نفس الوقت ، فإن جميل شفيق قدم عدداً من اللوحات صغيرة الحجم بشكل ملحوظ تحت اسم « رباعيات الخيل والليل » ، كل واحدة مقسمة إلى أربع لوحات متساوية ، اثنان فوق اثنين يفصل كل لوحة عن الأخرى حوالي سنتيمتر واحد فقط .

تعالیا نتامل معاً هذه التجربة الفریدة ، ففی إحدی هذه الأعمال ، نجد جمیل قد سمح للحصان أن یحتل دور البطولة المطلقة فی لوحتین من الرباعیة ، واحدة فی الجزء العلوی ، والأحری یسار الجزء السفلی ، أما الرجل والمرأة فقد فاز كل منهما بلوحة بمفرده من هذه الرباعیة .

إننا من المكن أن نتعامل مع كل لوحة على حدة بصفتها عملاً مكتملاً في ذاته ، ومن الجائز أيضاً أن نكتشف الخيط أو المحور الرابط بين هذه اللوحات الأربعة .

خد عندك مثلاً الطابع الحزين والموحش الذي يسيطر على أبطال اللوحات بسواء كان الحصان أو الرجل أو المرأة ، حيث ينفرد كل عنصر بوحشته ، ولا يؤنس وحشته كائن آخر ، برغم أن اللوحتين التي كانت من نصيب الحصان ، وجدنا حصاناً آخر في الخلفية ، إلا أنه يعاني أيضاً من ورطة الوحدة ، حيث لم يتبادل أي نظرة مع البطل الرئيسي في العمل ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أصر الفنان على التنازل عن التفاصيل الخاصة بملامح كل كائن ، واكتفى بالشكل العام ، فلا

نرى ما يميز ملامح الوجه أو الجسد ، فقط كتل مستقرة تفصيح عن طبيعة الكائن المرسوم .

نالت هذه الأمور ، هو ذلك الأداء المرهف الذي يميز طابع أعمال جميل شفيق ، حيث رهافة التصميم ، والأحتفال بمناطق الظل والنور ، وتأكيدها ، فضلاً عن أسلوب التنفيذ المتشاب في كل اللوحات ، وهو أسلوب « التهشير » أي عمل خطوط صغيرة متوازية وأحياناً متقاطعة ، ويبقى في النهاية هذه الأناقة التي تشع من كل لوحة على حدة ، ومنها جميعاً أيضاً .

لا جدال في أن المدرسة أو الاتجاه السيريالي الذي ظهر في أوائل هذا القرن ، وتحديداً بعد إنتهاء كابوس الحرب العالمية الأولى ، قد وسع من رقعة الإبداع لدى الأدباء والفنانين ، ذلك أن هذا الاتجاه يحتفل بما يسمى بالعقل الباطن ، أو الأحلام والكوابيس التي لا يمكن أن يتخلص منها إنسان ، ومن المعروف أن عالم النفس موفور الصيت « فرويد » قد خطا بهذه القضايا خطوة كبرى إلى الأمام .

وعندما استقر الاتجاه السيريالي من الفنون التشكيلية على يد أحد عباقرة القرن العشرين « سلفادور دالي » (١٩٠٤–١٩٨٩) أصبح لهذا الاتجاه مكان مرموق عند كثير من الفنانين ، وجميل شفيق ، لا شك أنه استفاد من عوالم السيريالية الوفيرة ، وطعم بها لوحاته بدرجة سمحت المتلقى أن يسبح في فضائها ممتناً ومسروراً .

« الكراسى الغامضة » هو اسم لوحة تثير العجب ، حيث استولى كرسى خشب على مقدمة اللوحة ، بعد أن تحور المسند إلى شكل رجل وامرأة تعانقا بسلام ، وفي حين أن الخلفية ضمت اثنين من الكراسي على نفس الشاكلة ، فإن الكرسي اتخذ شكل قط متحفز ينظر بشك لهذه الكائنات الغريبة .

وناتى إلى هذه السمكة الساكنة الموضوعة على الكرسى ، ومعلوم أن السمك يرمز إلى أشياء متعددة ، أولها الضير والرزق ، وأخرها الأنوثة والخصوية . إن المرء ليحار حقاً لتقديم تفسير « أدبى » لهذا العمل ، ومادام العمل التشكيلي له لغته الخاصة المغايرة بالطبع عن لغة الأدب ، إذن ليس من الضروري ولا المنطقي ، أن نقدم نصا أدبيا موازياً لهذا النص البحسري ، وسوف نكتفى بالإشارات التي سقناها عند تحليل هذه اللوحة .

وتبقى هذه البلاغة التشكيلية التي نفذ بها جميل شفيق لوحته ، من حيث الاهتمام الصارم باتزان التصميم ، الحفاوة بمناطق الضوء ، الاقتصاد الشديد وعدم الإسراف في إبراز التفاصيل الخاصة بالجسد الإنساني ، ثم أخيراً هذه المسحة الناعمة التي تغلف المشهد كله .

ولأن الفنان الحق لا يمكن أن يظل أسيراً لأسلوب محدد ، لذا ليس من الغريب أن نرى عدداً قليلاً من اللوحات توضيح تمرد الفنان نفسه على أسلوبه ، وبحثه الدائم من أجل اصطياد « سكة » جديدة يسير بها ومعها .

وها هى لوحة « الحرية » تفضيح توبر الفنان ، فرغم أن المناخ العام الذى سيطر على الأعمال واحد ، إلا أنه هنا قد جنح نحو التحديد أكثر ، بعد أن كانت الضبابية تظف كائناته ، فالمرأة ذات نظرة حادة ووجه صارم ، متخفف من انضباط النسب التشريحية ، حيث استطالت الأنف والعنق ، واختفت الرقة ، والنعومة السابقة ، كذلك بدا الطائر الذى يرفرف وحيداً في الفضاء كما لو كان حلماً يداعب الفتاة الحبيسة ، وقد كثفت غابة

الأشجار الشعور بالرهبة والتوتر ، جاء التصميم في هذا العمل مغايراً ، حيث تكتلت العناصر في تلث اللوحة الأسفل ، في حين لم يخدش الجزء العلوى من اللوحة الأمير الطائر الهائم ، ومع ذلك فإن اللوحة لم تفقد توازنها بسبب هذه المهارة في توزيع الظل والنور من ناحية ، والتدخل الرشيق للدرجات الظلية من ناحية آخرى .

جميل شفيق فنان صاحب خيال غزير وموهبة منهمرة ، انتبه الحصان وانشغل به ، وقام برسمه وفق صياغات فريدة ومثيرة ، ينتمى إلى تلك النضبة من الفنانين النين يواون نعمة القص في اللوحة التشكيلية حقها المنسى ، دون أن تطغى على الأسس التي تحقق للعمل أعلى كفاءة ممكنة من حيث التشكيل وقوانينه . . يساعده على ذلك براعة في إدارة الصراع التاريخي بين الأسود والأبيض ، لذا فقد جات أعماله عامرة بما لذ وطاب للعين والعقل ، باختصار « جميل » قدم لوحات « جميلة » !! .

## الفنان فتحى عفيفي

## بلوحاته الحزينة يفضح الاستغلال ويواسى الطبقة العاملة ---

لم يقترب فنان تشكيلي حتى الآن – حسب علمنا – اقتراباً عميقاً من الطبقة العاملة ، يعرى من خلاله القشرة المزيفة التي تحول دون كشف العصب الحساس لهذه الطبقة ، ويفضيح هول المعاناة اليومية ، التي يكابدها هؤلاء العمال بسبب سطوة النظام البورجوازي ، هذا لا يمنع أن هناك بعضاً من الفنانين العالميين والمصريين قد أبدعوا لوحات تضبج بالاحتجاج وتدين الظلم والقهر والاستغلال الذي يقع تحت نيره دوماً الفلاخون والفقراء بشكل عام ، فقد ظهر في قرنسا مثلاً مع الثورة الصناعية وتبلور المجتمع إلى طبقات واضحة في منتصف القرن الماضي ، الفنانان « هنرى دومييه » ، « جوستاف كوربيه » اللذان تركا لنا عدداً من الرسوم الملونة تكشف سوء الأحوال التي يعاني منها الفقراء ، ومدى الظلم الذي أدى إلى حرمان الأطفال من حقهم المشروع في اللهو واستخدامهم في الأعمال الشاقة التي تحتاج إلى الشباب العفي وفي مصر انحار الراحلون « عبد الهادي الجزار » (١٩٢٤-١٩٦٦) « وحامد ندا » ( ۱۹۲۲-۱۹۷۱) ، و « إنجى أفلاطون » ( ۱۹۲۶-۱۹۸۹) وغيرهم إلى البسطاء من الناس في القرى والمدن ، ورسموهم وهم محتشدون في تجمعات ينهش الفقر وجوههم ، ويذل القهر نفوسهم .

ولكن أن يصطاد فنان جموع العمال وهم محاصرون بوجوههم

الشاحبة بين الآلات في المصانع ، فهذا هو الجديد الذي يقدمه لنا الفنان فتحى عفيفي (١٩٥٠) في لوحاته الأخيرة ، لم يذهب الفنان إلى أحد المصانع للقيام بزيارة سياحية ثم يعود ليرسم ما رآه ، لا . . لم يحدث ذلك بل حظي الفنان بنعمة الاختلاط مع العمال يومياً ، حيث أنه ينتمى إليهم بسبب عمله في مصنع الإنتاج الحربي منذ عشرين عاماً وحتى الأن .

وقد أدى عشق الفنان فتحى عفيفى الرسم والفن إلى أن ينال نصيباً معتبراً من الدراسات الحرة فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ، وراح بعدها يرسم بغزارة حتى امتلك أصول الصنعة وبدأ يوظفها للتعبير عن رؤاه وأفكاره .

تعالوا أقول لكم كيف رسم هذا الفنان الموهوب عمال القاهرة هذه الأيام ، في لوحة « عامل بدون رأس » — تسمية اللوحات من عندنا حيث يرفض كثير من فناني هذا الزمن أن يطلق الأسماء على أعماله بدون سبب منطقي — نشاهد أجزاء من ألة عملاقة ، تحاصر أحد العمال الذي لاح جسده كله إلا الرأس ، في إشارة إلى جبروت الآلة ،الحديثة وقدرتها على التهام رأس الأنسان من ناحية ، ومن ناحية اخرى إدانة نظام الإنتاج الرأسمالي الذي يجعل العامل مجرد ترس في ألة ، محروم من العقل والتفكير ! .

استخدم فتحى عفيفي في هذه اللوحة الألوان الزيتية ، وبالمناسبة

لا يتعامل الفنان كثيراً مع هذه الخامة عندما يعالج موضوع الطبقة العاملة ، وقد أصاب الفنان عندما جعل ملمس سطح اللوحة خشناً كى يتواءم مع بؤس البطل ، ورغم أن اللون الذى يرتديه العامل كان الأزرق الزاهي ، مما يبدو أنه يتعارض مع قتامة الموضوع ، إلا أنه كان متجانساً مع ألوان الماكينة التي تراوحت بين الأصفر والبرتقالي والأحمر المنطفئ ، فضلاً عن مساحات غامقة موزعة بإحكام على سطح اللوحة كي ينضبط التصميم . في هذا العمل تخفف الفنان من نفوذ « الفورم » الأكاديمي واكتفى بعمل خطوط قاتمة ، لتحديد الشكل الخارجي ، حتى لا يقع المنظر في مستنقع الفوتوغرافيا المبتذلة .

تتجلى إبداعات فتحى عفيفى عندما يستخدم اللون الأسود على سطح ورق أبيض ، حيث يبدو تمكنه التام من أدوات ، ولعل لوحة داخل المصنع » تؤكد صواب ما ذهبنا إليه ، حيث نفاجاً بلقطة عامة لساحة مصنع تستوعب عدداً من العمال منثورين بشكل عفوى بين الآلات التي التهمت معظم مساحة اللوحة ، فأينما وليت وجهك تصطدم بالمواسير الضخمة ، والقوائم العملاقة ، والعوارض المهيبة ، بحيث بدا العمال ككائنات مسحوقة لا حول لها ولا قوة أمام هذا النفوذ المهيب الآلات .

يجب أن نلفت الانتباه إلى أن فتحى عفيفى لم يسع إلى اقتناص تفاصيل الملامح لأنى من هؤلاء العمال ، بل قنع بالتحديد العام الشكل الجسمانى الخارجى ، حيث أن انسحاق الإنسان هكذا بين فوضى الآلات الجبارة ، يمحر بالتأكيد خصوصيته وفرديته ،

وإذا الفنان في لوحة « عامل بدون رأس » قد اقترب من المشهد المسوم بشكل واضح ، مما بدى في جسد العامل الذي استولى على مساحة معتبره من اللوحة ، فإنه في هذه اللوحة قد ابتعد كثيراً عن المنظر حتى يمكنه أن ينقل إلينا المناخ العام الذي تحدث فيه عملية الإنتاج ، لكنه عاد من هذه اللحظة البعيدة ليقترب قليلاً ويسجل لنا زاوية أخرى من زوايا عالم الطبقة العاملة الثرى وأثبتها في لوحة « وقت الراحة » ، وضع النزان في مقدمة اللوحة مجموعة من العمال تتناول الطعام الفقير ، بينما جلس أحدهم في يمين اللوحة منهمكاً في مطالعة جريدة ، وفي الخلفية استقر عدد أخر على المقاعد ، ولا يظهر لنا في أي شئ هم مشغولون ، بينما غابة من الآلات في مؤخرة اللوحة تحيط بالمشهد كله ، في حين سقط من السقف عدد معقول من « لمبات بالمشهد كله ، في حين سقط من السقف عدد معقول من « لمبات الكهرباء .

فى هذا العمل ، كما فى العمل السابق احتفى فتحى عفيفى بالمنظور وتأكيد البعد الثالث حتى يمنح لوحاته نبرة واقعية ، ويوضح فى نفس الوقت مدى هشاشة العامل داخل مصنعه ، وفى هذا العمل أيضا ، كما فى السابق ، انصرف عن إبراز التفاصيل الجسمانية ، لكنه أصر على تسجيل كل صغيرة وكبيرة داخل المصنع ، مثل الكراسى ، البراميل ، الزجاجات ، الأزرار . . . . . إلخ

ويبقى فى النهاية هذا الافتنان باللون الأسود على سطح الورقة البيضاء ، وقد لجأ الفنان إلى طريقتين فى تنفيذ هذه الأعمال ، الأولى بالحبر الشينى بواسطة قلم « الرابيد وغراف » وكان نصيب اللوحات المنفذة بهذه الطريقة قليلاً ، أما الطريقة الثانية فهى رسم بأحبار الطباعة على قطعة من الزجاج ثم طبع الورقة فوقها ، بوعد ذلك يقوم الفنان بالحذف والإضافة والتأكيد والتهميش للعناصر والمفردات التى تحتاج ذلك ، حتى تسترى اللوحة أمامه معبرة ومشحونة بالدلالات .

ورغم أن الفنان فتحى عفيفى قد اختار موضوعاً خشناً إلا أنه لم يهمل الأسس الفنية الواجب توافرها فى اللوحة كى تؤتى ثمارها ، فهو يوزع الكتل والمساحات بإحكام ، ويحتفل ببؤر الضوء التى تقاوم سطوة المساحات المعتمة ، ولا يهمل « الفورم » من أجل إشعال الحس الدرامى فى اللوحة ، وأخيراً ينجح فى صنع ملامس خشنة توائم بؤس أبطال لوحاته .

المرة الوحيدة التى حاول فيها الفنان أن يضرج من أروقة المسنع ،
لم يجد إلا المنزل المنكمش الجدران الضاص بأحد العمال ، وبدأ برسم
روجته الشاحبة والمنهكة أمنام « طشت » الفسيل ، بينما «وابور» الجاز
المتهالك يحمل صفيحة « الغلية »! ، إن الفنان قدم لنا في أعماله هذه
دراما عمالية حزينة ، فضح فيها الاستغلال الطبقى ، ووهب ورود
المواساة للعمال الذين ينهشهم الفقر ، رغم أنهم منتجو الخيرات .

هذا فنان ينتمى إلى النخبة المرموقة من الفنانين النين تؤرقهم الأوضاع الاجتماعية المختلة وبحكم أنه كان - ولا يزال - يعمل ضمن

صعفوف الطبقة العاملة ، فكان من الطبيعي أن يكون هو الأجدر في التعبير عنهم ، وبخاصة أنه امتلك أدواته الفنية باقتدار .

إن أعمال هذا الفنان تخاصم الشخيطة والاستسهال وتغرس نفسها في أتون الواقع الاجتماعي ، تفضح الاستغلال ، كما فضحته المقالات التحريضية الثائر الروسي « لينين » في أوائل القرن ، ومن عجب أن تأتي أعمال فتحي عفيفي في موسم هرولة بيع القطاع العام وتشريد عمال مصر ، جاءت لتصرخ - بفن - صرخة احتجاج في وجه الفقر والقهر والاستغلال وأغلب الظن أن عنابر المصانع ستردد صدى هذه الصرخة إلى الأبد .

# الرسم الصحفي ٠٠٠٠ ذلك الفن المظلوم \_\_\_\_

يبدو أنه ما من مطبوعة صحفية قادرة الآن على الزهد في فن الرسم المتحفى، ذلك الفن الذي يرطب جفاف الأعمدة، ويعين القارئ على الانتقال بيسر، ومن دون عوائق من موضوع إلى أخر، ويخفف من ثقل انهمار الحروف والكلمات في الصفحة، فضلا عن القيم الجمالية التي يمكن أن يتضمنها الرسم، خاصة وأن العلاقة بين اللونين الأسود والأبيض تثير دوماً عين القارئ، وتمنحه الطرب البصري المنشود، طبعاً إذا جاء الرسم مكتمل الأركان.

سنحاول في هذه العجالة أن نقدم قراءة في أعمال اثنين من القنانين اللذان يمارسان الرسم الصحفى التوضيحى (illustration) وليس الكاريكاتير، رغم أهميته القصوى للصحيفة – منذ زمن طويل، علاوة على مشاركتهما القنية في الحركة التشكيلية في السنوات الأخيرة. نقصد الفنان مكرم حنين من مؤسسة الأهرام العريقة، والفنان إبراهيم عبد الملاك، نجم مؤسسة روزا اليوسف ومجلة صباح الخير.

أغلب الظن أن الرسام الفرنسى « هنرى دومييه » ، هو أول من نشرت الصحف رسومه حوالى منتصف القرن الماضى ، ومن يومها ، زادت المساحات التي ينهبها الرسم في الجريدة أو المجلة ، وأصبح إهمال هذه الرسوم إثماً كبيراً يهبط بتوزيع الجريدة إلى مستوى متدن ،

وفى مصريعد الفنان الكبير الحسين فوزى (١٩٠٥) رائد الرسم الصحفى بحق ، إذ حرر هذا الفن من سطوة ونفوذ الرسامين الأجانب اغلبهم يونانيون – الذين كانوا يملأون الصحف المصرية والأجنبية برسومهم التوضيحية ، بدأ الحسين فوزى تقديم معالجات مصرية ممتعة القصص والأشعار التى تحتويها الجرائد . هـذا ، وقد ساعد ظهور «الأفيش» السينمائي والمسرحى في انتشار الرسوم واستقبال الناس لها ، بالإضافة إلى ما كانت تقضمنه الروايات وبواوين الشعر من رسوم معبرة عن أحداث روائية ، أو كاشفة لحالة شعورية تتخلل القصيدة .

وسرعان ما انضم إلى الحسين فوزى الفنانون حسين بيكار ، منير كنعان ، وبعد يوليو ١٩٥٧ ، اتسع مجال الرسم الصحفى ، واستوعبت الجرائد والمجلات أعمال فنانين بروزا آنذاك أمثال جمال قطب ، صلاح عبد الكريم وطوغان ، ثم طفت على السطح القنبلة التي اسمها مجلة « صباح الخير » عام ١٩٥٦ برئاسة تحرير أحمد بهاء الدين ، والتي منحت الرسم الصحفى – بجانب الكاريكاتير – حضوراً قوياً ، وأفردت

له مساحات لم يحظ بمثلها من قبل بسواء فى مجلة أو جريدة ضمت هذه المجلة رسوم جيل حالم محاط بتحولات اجتماعية ضخمة ، وطموح مشروع فى التحرر الوطنى . لقد كانت أعمال جمال كامل ، إيهاب ، البهجورى ، حسن حاكم وغيرهم بمثابة طلقات رصاص فنية أطاحت بالركود الفنى والسكون الصحفى الذى كان مهيمناً قبل ذلك .

#### مكرم حنين

#### وموسيقي الظل والنور

كان حنين أفندى حنا - والد مكرم - رجلاً يتمتع برحابة صدر ونزوع مشروع نحو الفنون المختلفة ، خاصة وأنه استفاد من علاقته بالعمل مع رجل انجليزى يمتلك محلجاً للقطن في بني سويف ، حيث عاش الطفل مكرم سنواته الأولى بعد مولده في منفلوط بأسيوط . هذا الوالد هيا لأبنه مكرم فرصة واسعة في الرسم والشخبطة . كما قامت ناظرة المدرسة الإرسالية الأمريكية ببني سويف بدور حيوى في تشجيع مكرم لنبوغه في الرسم من خلال منحه الهدايا والمكافآت مثل الشوكولاته والأقلام وغيرها .

فى هذا الوقت حوالى عام ١٩٤٥ ، تعرف مدرس الرسم المتفرد « فتحى بكير » على تميز مكرم ، عندما طلب من تلاميذه أن يحولوا بيتاً من الشعر العربى إلى لوحة مرسومة ، وقد حقق مكرم فى هذا العمل إنجازاً ملحوظاً . لم يضيع الأستاذ النبيه فرصة اندهاشة بالولد وموهبته ، وسرعان ما قابل حنين أفندى فى مقهى بجوار محطة السكة الحديد حيث اعتاد والد مكرم الجلوس ، هناك ، . عندما كان يحتسيان الشاى ويدخنان النارجيلة ، شدد مدرس الرسم على ضرورة أن يمنح حنين أفندى ابنه قدراً أكبر من الرعاية والاهتمام فى مجال الرسم ، حتى ينمو الولد وتتفتح مسام موهبته ، ولأن حنين أفندى صاحب ذهن مستنير ، تعامل مع اهتمام مدرس الرسم باهتمام أكبر .

يقبل مكرم: (بعد هذه الواقعة . . . اصطحبنى أبى لزيارة هرم ميدوم في بنى سويف ، فانذهلت ، وشعرت بأن هذا الهرم يصنع حواراً خلاباً مع الطبيعة » .

أما عن انطباعة عندما زار المتحف المصرى - مع أبيه أيضاً - وعمره حوالى ١٢ عاماً فيقول: (وجنت في المتحف حياة كاملة موازية لحياتنا العادية ، درجة من الدقة والجمال المذهل ، فأيقنت أننى مفتون بالرسم والفن إلى مالا نهاية » .

وعندما اقترب مكرم من جنون سن المراهقة ، بدأت المرأة في احتلال مخيلته احتلالاً مشروعاً ، أو كما يقول هو : ( أصبحت المرأة سيدة الموقف آنذاك ) . وقد وجد ضالته في نساء رينوار المشعات بالجمال والنور ، وكانت صورة تلك الأعمال محفوظة في مكتبة المدرسة ، وعلى الفور بدأ الفتى الأعمال محفوظة في مكتبة المدرسة وعلى الفور بدأ الفتى في نقل الرسوم البديعة ، ومحاولة محاكاتها قدر الطاقة . لذا لم يكن غريباً ألا يبدى حنين أفندى أية معارضة تذكر عندما أصر ابنه علي الالتحاق بكلية الفنون الجميلة عام ١٩٥٧ ، رغم أنها لم تكن من الكيات المرغوبة في هذه الآونة .

## مكرم . . . والا مرام

يعتبر مكرم حنين هو سادس رسام يعمل بمؤسسة الأهرام العتيقة ،

بعد جيل من الرواد أولهم الشيخ عبد المجيد وافى ، ثم كمال الملاخ ، ميشيل جرجس ، رشاد منسى ويوسف فرنسيس – كان التحاق مكرم بالأهرام لحظة فارقة فى تاريخه الفنى ، إذ سرعان ما وجد نفسه مطالباً بعمل رسوم توضيحية تواكب أعمال اساطين الكتاب والشعراء ، مما زاد من وعيه ومعرفته ، نتيجة استيعابه لما يخطه هؤلاء الكتاب ، ولك أن تعرف مثلاً أن رسوم مكرم صاحبت أعمال نجيب محفوظ ، توفيق الحكيم ، د. لويس عوض ، د . حسين فوزى ، د، عبد الرحمن الشرقاوى ، يوسف ادريس ، صلاح عبد الصبور ، محمود درويش ، الشرقاوى ، يوسف ادريس ، صلاح عبد الصبور ، محمود درويش ، مملح القاسم ، صلاح چاهين وغيرهم . تعالوا نتأمل بعض نماذج من أعمال الفنان مكرم حنين على مدى ثلاثين عاماً وكلها نشر بجريدة الأهرام .

الثرثرة . ورغم أن الفنان قد استخدم الكثير من الدرجات الظلية للون الرمادي ، إلا إنه حافظ أيضاً على حضور بؤر الضوء الصافى والموزعة على سطح اللوحة بمهارة ودقة .

Y- في لوحة « حاملة الجرة » و٢× و سم ، منشورة عام ١٩٧٢م . نجد الفنان قد انتقل خطوة جريئة نحو التلخيص والزهد في المساحات والاكتفاء بالقيمة الجمالية للخط ، من خلال امرأة بكامل جسدها تحمل جرة صغيرة . قدم الفنان في هذا العمل معالجة هندسية تحاول تمصير المدرسة التكعيبية ، باستخدام أكثر من سمك للخطوط . مع إقامة حوار خلاب بين الخطوط الحادة والمستقيمة والتي تشكل الخط الخارجي لجسد المرأة ، وبين الخطوط المنحنية اللينة ، والتي فازت بها طيات الملابس وطول الفراغات تحت الذراع الأيمن .

وقد وفق الفنان عندما لجأ إلى عمل مساحات صغيرة سوداء تحت الصدر والذراع وأسفل الجرتين، إن هذه البقع القاتمة بدت كما لو كانت نقط ارتكاز ضرورية تسمح للعين بالانتقال من أعلى إلى أسفل بيسر وسلاسة.

٣ -- أما لوحة « وجوه نسائية ش ٢٥×١٥ سم ، والتي رسمها مكرم عام ١٩٧٦ مصاحبة لمقال نجيب محفوظ ، فقد انتهج فيها أسلوباً مغايراً ، حيث تحرر من انضباط النسب ، وجنح نحو الفطرية في الأداء مع تبجيل وافر للخطوط المتوازية .

إن وجوه النساء الثلاثة والمرسومة بعقوية محببة ، قد أحيطت بغابة من الخطوط ذات السمك المختلف في علاقة تفاقم من الخداع البصرى كما عند « فيزاريللي » .

ولأن الصحافة لا تسمح إلا بلونين فقط ، ولأن مكرم ادرك هذه الحقيقة ، فقد بالغ في تشييد مساحات وبوائر سوداء تجرح البياض وتعانقه في نفس الوقت ،

3- لا جدال إن إمكانيات الطباعة الحديثة . سمحت للفنان اليقظ بتطوير اسلويه واستثمار منجزات العلم ، ولعل أوحة « وجه » ٢٤×٢٥ سم المرسومة عام ١٩٩٢ ، تثبت صواب كلامنا ، فها هو الفنان مكرم يلوذ بتكنيك أشبه بالتأثير الذي يحدثه سكين الألوان ، حيث خشونة الملمس واضحة وجلية في وجه المرأة ، بالإضافة إلى الانتقال الهادئ من الأسبود إلى الرمادي ، لا جدال إن إصرار الفنان على ترك مساحات بيضاء من غير سوء عند الوجنة ، أفاد اللوحة تماماً ، حيث ضجت بحرارة الحياة .

ه – ولأن القصص والروايات التي تنشرها الأهرام ، تسمح للفنان بتقديم قراءة تشكيلية لها ، لا تستلزم بالضرورة اصطياد مشهد محدد والقيام إلى ترجمته – ببلادة – إلى خطط ومساحات ، يصبح على الفنان صاحب الخيال الوفير أن يعرض على قرائه رؤيته الفنية لهذه الموضوعات الأدبية ، مما يثرى من متعة القارئ والمشاهد معا .

وفي لوحة « المرأة / البنيان » ٢٠×٢٠ سم المنشورة عام ١٩٩٣ ،

نكتشف أن مكرم حنين استعار وجه امرأة هادئ الملامح ، وشعرها الأسود المنسدل ، ليشكل به واجهة منزل !! أما العنق فقد تحول إلى باب عتيق لهذا المنزل وأمامه بضع من درجات سلم فقير !!

إن الفنان هنا يقترض من المدرسة السيريالية خيالها الدفاق ، حيث أشاد علاقات ناجحة بين عناصر متنافرة ولعل الحجارة والطوب في حواف الشعر ، زادت من شعورنا بجدارية المنزلة وصلابته . وكعادة مكرم ، استخدم مهارته في رش مساحات العتمة والضوء بحيث تعطينا نعمة المتعد البصرية ، وفرصة التأمل الهادئ .

7 - لم يتخلف مكرم حنين عن ركب الفن ، ويذل مجهوداً جباراً فى تطوير أدائه كى يواكب آخر منجزات الفن الحديث ، دون السحقوط فى « العبثية » و « الشخبطة » ، ولعل لوحة « إمرأة ورجل ش ٢٣×١٤ سم والمرسومة عام ١٩٩٦ ، تدلل على أن الفنان قد اكتسب طوال تاريخه مهارات تكنيكية وشفافية فى التنفيذ جلية ومحببة ، . بخطوط بسيطة ومساحات عريضة ومنبسطة من اللون الرمادى حدد أشكاله ، بسواء المرأة أو الرجل ، أو القط ناحية اليسار . التزم مكرم فى هذا العمل بضرورات التشريح ، ونثر البقع العفوية السوداء بعرض اللوحة ، كما أنه مال إلى إحداث ملامس خشنة أحياناً . أما اللون الأبيض فقد مارس هوايته فى الاستحواذ على دور البطولة فى اللوحة .

إن الفنان مكرم حنين طوال رحلة إبداعاته الصحفية التي تزيد على ثلاثين عاماً قدم خلالها مئات الرسوم لم يسع إلى التعالى والفذلكة التي

تنفر القارئ وتجلعه ينصرف عن الرسم ، بل حاول جاهداً أن يقدم رسوماً صحفية ، تخاطب عقلية القارئ العادى وتسهم في الوقت نفسه في إشاعة مناخ تشكيلي راق وعنب ، وإذا كان عدد زوار أكبر معرض لأهم فنان في وسط العاصمة لا يتجاوز الألف ، فإن رسوم مُكرم حنين يتعاطاها مئات الألوف نظراً للانتشار الضخم الذي تحظي به الأهرام . وقد أدرك الرجل صعوبة المهمة ، فأخلص لعمله ، وطور في رسومه ، واستفاد إلى أقصى حد من الإمكانيات المهولة للطباعة الحديثة ، حتى جات أعماله مشحونة بطاقات إبداعية عالية القيمة ، جيدة التنفيذ .

#### ابراهيم عبد الملاك

## طزاجة الوجدان تداعب الحوارى الاتيقة

حظى الفنان إبراهيم عبد الملاك بنعمة النشأة في حي شعبي عريق ، هو « القللي » في وسط القاهرة ، لذا ليس غريباً أن نرى الحارة المصرية هي بطلة رسومه المنشورة في مجلة « صباح الخير » منذ أكثر من ٢٥ عاماً .

فمن خلال هذه النشأة شاهد أبهة الكنائس، وجلال المساجد، وتأمل عظمة المنازل العتيقة، ودلع المسربيات، ورصانة الأبواب، دعنا الآن من الحرارة التي يضخها بسطاء الناس في جوانب الحارة فتشتعل بالصخب والضجيج، وتصيب الولد بعشق الحياة والناس، أخذته الحارة وأحوالها إلى قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة راضيأ وشفوفا ، لكنه لم يقاوم ميله نحو الحفر والنحت أيضا ، ونظراً لنبوغه، فقد كان هو الطالب الوحيد الذي سمحت له هذه الأقسام بالتواجد والعمل بها ، وتقديم مشروعات مع طلابها لمدة شهرين ، لكن عندما استقر في تخصصه الرئيسي الديكور ، اكتشف إبراهيم عبد الملاك عبقرية الفنان صلاح عبد الكريم الذي يقول عنه : ( إنه أحد أفذاذ الفن التشكيلي في مصر فقد مارس كل الفنون ، تعلمت منه النحت والخزف والجداريات والرسم الصحفي وأغلفة الكتب ، . إنه فنان شامل ) .

لم يبخس الفنان إبراهيم حق النين تأثر بهم في بداية مشواره ،

فيقول: (أحببت بيكار برقة خطوطه ، بوساطتها وتلخيصه ، وقدرت أعمال حجازى فنان الكاريكاتير حين يعالج الرسم الصحفى).

إن سنوات النشأة الأولى وفرت له تأمل الفنون الإسلامية والقبطية ، ومع الدراسة الأكاديمية اقترب بخشوع ومودة من علم الفراعنة المدهش ، حتى كون لنفسه رصيد وافر في بنك الفن وتاريخه على مر العصور في مصرنا المحروسة ، ولم يقف إبراهيم عبد الملاك عند هذا الحد ، بل غاص في بحر فنون الغرب ، يصطاد منه اللآلئ والجواهر ، فانبهر بمودلياني وبول كلى وجذبته أعمال « بوتشيلي » بقوة .

ومازال إبراهيم عبد الملاك حتى الآن يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق . . . يجلس على المقاهى . . . يشاهد باستمرار منمنمات الحرفيين في الأحياء الشعبية ... يداعبهم ... ويقيم الحوارات والجسور معهم ، حتى تتجدد روحه دوماً بهؤلاء الناس وهذه المناظر التى عشقها وعشقته ، منحها موهبته ... وصبره ... فأعطته رحيق الفن صافياً .

#### لوحاته ٠٠٠ وإبداعاته:

ا - لوحاته « امرأتان ... ورجل ش ٣١×٢٣ سم . نجد بانوراما ضخمة ، من المآذن تستولى على أعلى اللوحة ، بينما استحوذ رجل وامرأتان على الجزء السفلى ، وقد جلس اثنان على مقهى فى دائرة منتظمة قرب المنتصف لأعلى .

إن الشغف بالمساحات الهندسية الصارمة ، سواء مربعات أو مستطيلات ، مع إعطاء الخطوط المنحنية واللينة حق الوجود القوى ، أعطى العمل مذاقاً ثرياً ، خاصة وأن اللون الأبيض لم يسمح لأخيه الضد الأسود ، بالتوغل ونهب المساحات ، بل شاركه الحضور وأزاحه عند الضرورة ، كما في شعر المرأتين والرجل .

يتعامل إبراهيم مع سطح اللوحة بصبر واحترام ، فلا يهمل تفصيله هنا أو هناك ، ويهتم « بالتشهير » الخطوط المتوازية ، لتحقيق الظل ، وإشاعة مناخ متوازن بين المساحات المتباينة . أما المنظور فيتعامل معه بحذر .

7- من المرات القليلة التي تعامل فيها الفنان مع المنظور باحترام وتقدير ، كانت هذه اللوحة « السوق ش ٢٢×٢٢ سم ، حيث تطالعنا أحد حواري القاهرة العتيق ، وهي تضع بصخب الباعة وفوضي الناس الذين يحوطهم حوائط المنازل العتيقة ، وجدران الجوامع الأثرية ، إن الإصرار واضح هنا على تأكيد المنظور حيث تقل الأحجام في العمق وتتوه التفاصيل ، بينما أبطال اللوحة في الأمام فازوا بنعيم الرسم اللقيق ، وكعادته دوما ، اهتم الفنان بخلق حوار خلاب بين مساحات الغامق والفاتح ، واحترام الفورم النسبية ، والميل إلى البنائية في التصميم ، ومراعاة الدقة والانضباط في التنفيذ . ولعل محل الآلات المسيقية جهة اليمين ، وأجولة الخضروات في المقدمة تؤكد صواب ما ندعى ،

٣ - مثلما اشتغل كثير من الفنانين بقضية الصراع العربي الإسرائيلي، اهتم الفنان إبراهيم عبد الملاك أيضاً بجوهرها ونقصد فلسطين المنهوية. وفي لوحة « تحيا فلسطين » ٢٤×١٩ سم، نرى المرأة الرمز، وقد احتل نصف وجهها الأيمن ماسورة بندقية دلالة على ضرورة القوة، أما الشعر فقد تحور بشكل لطيف ليتخذ شكل صقر وليس حمامة تحيطه دائرة بيضاء من غير بسوء، في إشارة إلا الرغبة في الانقضاض وانتزاع الحق - إن المساحات الهندسية في الخلفية والتي تراوحت بين الأبدود والرماديات أفسحت الطريق لتسليط بؤر الضوء في المنتصف حيث شموخ وجه الفتاة الرمز صاحبة الحق. كذلك عزفت منحات الأبواب البيضاء ذات الطراز الإسلامي أسفل اللوحة مؤسيقي مرغوية خففت من حجم القتامة حولها. لم يهلث الفنان خلف المنظور الذي يخفي الكثير، بل أصر على وضع مفرداته في مستوى وحد ، إذ إن القضية التي يعالجها لا تحتاج ولا تحتمل « مناورات المنظور » ، فهي واضحة وضوح الشمس ،

٤ -- فى تصميم لطيف وفاتن رغم هندسسيته الحادة تأتى لوحة « اغتراب » ٢٨×٢١, سم ، إن نظرة الرجل الحائر تفاقمها هذه السلسلة من الدوائر البيضاء التي تحاصر وجهة ما بينما نظرة شرود المرأة محاطة بقضيان سجن غربتها .

إن إبراهيم هنا وضع المرأة داخل برواز من اللون الرمادي ، كما شدد الحمدار على الرجل بدائرة كبيرة من الأسود دلالة على غرية كل

منهما . أما آلة العود الذي يحاول أن يهتك البرواز ويخرج عن النص التشكيلي الصارم من خلال ليونه أوتاره و غربما يعطينا أمل الانفلات من أسر الغربة . إن الغرام بالتفاصيل ودقة التنفيذ من أهم سمات هذا الفنان الذي يقدم دوماً أعمالاً نظيفة . . . أنيقة . . . تدهش المتلقى وتثير فيه السؤال الحائر . . . كيف استطاع هذا الفنان تنفيذ هذه اللوحات ؟ .

٥ - ولأن إبراهيم عبد الملاك مساحب خيال خصيب ، وجرأة تشكيلية محمودة ، فقد لفت الانتباه بهذا العمل الرقيق « المرأة والحصان » ٢١×١٦ سم ، حيث حركة الحصان الجموح ذى الرأسين ، تقطعها امرأة كاملة الأنوثة ، بينما شعرها يتحور إلى وجه لامرأة أخرى ، هل يقصد الفنان وصم المرأة بالازدواجية ؟ ربما !!

إن الطول التي قدمتها الحركة المنسابة لشعر المرأة العليا لتلطيف المسباحة الدائرية السوداء، جاءت ناجحة تماماً، خاصة وأن هذه الخطوط وجذت لها صدى طيباً وكذلك نفس المردود في فستان المرأة السفلي،

يتعامل الفنان مع التشريح بتوقير واحترام ، فهو يعرض علينا التزاما أصيلا بالنسب المنضبطة الخاصة بالمرأة والحصان ، كذلك يعطى لمساحات النور حقها المشروع في إثبات الوجود وإثراء المتعة البصرية فها هو الهلال الصغير في أعلى اللوحة يأتي كي يغلق التصميم ويحكمه ، كذلك هذه المساحة البيضاء شبه الهلالية الفاصلة والرابطة

أيضاً بين الكتلبتين الرئيسيتين السوداوين ، صنعت مزيجاً بين عناصر اللوحة بالغ الطرافة والذي يمنحنا الإحساس بأنها أحد مشاهد السحر في الأساطير القديمة .

إن الفنان إبراهيم عبد الملاك شاعر تشكيلي رقيق ، يمتك من المهارة وتقنيات الأداء ما يضعه في خانة مرمىقة بين الرسامين الصحفيين ، يجتهد قدر الطاقة من أجل إيجاد حلول وابتكارات جديدة كل أسبوع في مجلته و صباح الخير » ، يقدمها للقارئ الشغوف بود ومحبة ، يشعل فيه الطاقة المخبوءة للاستمتاع بالرسم وإثارة الخيال الراكد ، مستفيداً من افتتانه بالحواري والبسطاء ، فاكتسب خفة دمهم وأبدع أعمالاً رصينة كالتاريخ العتيق .

الفصل الخامس (نساء ...وأحزان ...وألوان)

#### الرائدة تحية حليم

#### فنانة تصطاد ثبل المرأة وكبرياء الرجل \_

يوسف طرابلسى مدرس الرسم السورى هو أول من علم الفنانة تحية حليم (١٩٢٠) أصبول الحرفة في الثلاثينات ، أما الفنان حامد عبد الله – الذي تزوجها فيما بعد – فكان صاحب الأثر الأكثر وضوحاً في سنوات التكوين الأولى .

وتبقى لأكاديمية جوايان فى باريس ، الدور الحاسم فى انتقال تحية حليم من مجرد فتاة هاوية ينعشها قلق الفنانين ، إلى فنانة مستقرة تمتلك ناصية الخط واللون والبعد الثالث بامتياز .

عاشت الفنانة في باريس بثلاث سنوات من (١٩٤٩-١٩٥١) أثناء الدراسة في الأكاديمية إياها ، ومن الطريف أن والدتها هي التي كانت تنفق عليها في هذه الفترة ، وهناك ارتطت بشغف من متحف لآخر ، واطلعت على آخر أساليب الفن والإبداع . . اعتصرها الاضطراب والقلق الفكرى الذي ساد أوروبا بعد انتهاء ورطة الحرب العالمية الثانية .

انحازات الفنانة للبسطاء وأصحاب الحقوق المهضومة ، فرسمت في الأربعينات لوحة « المظاهرة » ، التي تعبر عن ثورة الطلبة والعمال ، ضد الانجليز والقصر ، ولوحة « اللاجئين » التي كشفت الغطاء عن الكابوس الذي يعيشه لاجئو فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي .

جاءت هذه الأعمال تأثيرية الطابع . منضبطة الإيقاع ، واضحة اللون والتكوين ، مشحونة بحس تعبيرى بليغ .

يقول الدكتور لويس عوض عن فن تحية حليم في هذه الفترة ( هذه الحساسية الاجتماعية لم تمنعها من استحياء الطبيعة كما في لوحة « منظر ولوحة على شاطئ البحر الأحمر » ، أو استحياء الصور الإنسانية كما في لوحة « طفل ولوحة وأمومة » ) .

عندما انتهى العدوان الثلاثي على مصر (١٩٥٦) ، تخففت الفنانة من التأثيرات الباريسية ونعومة الطبيعة ، واحتضنت الإنسان المصرى والعربي المكافح ، الذي وقف يصد هجوم دول طاغية ، صورته بود ، اصطادت أحزانه ، هجرت القوانين الأكاديمية الرتيبة ، وجنحت نحو التعبيرية ، زهدت في البعد الثالث ، واختارت الخطوط الصارمة مع اقتناص حكيم للألوان الصريحة وصنع ملامس أسطح خشئة .

ترجت الفنانة تحية حليم رحلتها الفنية بمرحلة « النوبة » في أوائل الستينات ، حيث زارت هذه البلدة التي تقع في جنوب مصر ، قبل أن تنقل الدولة بيوت أهلها ، خوفاً من أن تغرقها مياه السد العالى الذي بدأ العمل في إنشائه آنذاك .

هناك عثرت على صندوق المجوهرات الثمين الذى يتمثل فى آثار الأجداد ، فامتصت بهدوء ومن دون انفعال عصارة الحضارة المصرية القديمة ، حيث رسوخ التكوين وفضامة المعابد ، وجلال ورشاقة البشر ،

رسمت تحية شح البيوب الفقيرة ، وأحزان الناس دون إغفال كبرياتهم -

جائ أعمال هذه الفترة كلملة الإستواء ، تسمى ولا تشعالى » لقت تظمن من سطوة المنظور الأكاديمي إلا قليلاً » ومالك تحو الأحمر والحاليب السوداء ، ولاتت لها وجوه التاس » ثم الستشمري شموء الشمس المبهر في جنوب الوادي ، كي تؤكد مساحات اللقسوء التي تنبعث من كهوف العتمة .

إما أعمالها الأخيرة " فتعرض علينا فيها أكثر من مئة « السكتش » لأول مرة " رسمتها ما بين عامى ١٩٤٢-١٩٨١ " والتي تحتوى أعمالة بالقلم الرصاص والفحم الألوان المائية و تعالج هذه اللوحات دوضوعات عديدة " من أول أبهة شوارع باريس وتطاقتها " حتى الحزى الأبدى الفلاحات المصريات " مروراً برضافة راقصات البالية " والمتاظر الخلاية الحدائق في يوغمالانيا بسابقاً .

كما تعرض علينا القنانة تحية مجموعة أخرى من « الإسكتشاك » تتناول الجسد الاتسانى – الذى قتن القنانة – من خلال دراسة التنشريح » واحترام النسب والاحتقال بالقورم ، مع ميل واقسح لاختيار روايا متعددة تبرز نيل المرأة وكبرياء الرجل -

ررغم أن « الإسكتش » يعتبر بروفة العمل كبير » أو قعل اقتتالص الحظة مدهشة بمسرياً ، إلا أن « اسكتشات » تحية حليم جاءت قى معظمها مكتملة الأركان ، من حيث إحكام التصسيم ومتاتته وتوريع اللظال والقور .

ففى لوحة « البنات » — والتسمية من عندنا — نرى صبية من الفقراء ، تقف فى أول المشهد وتنظر المشاهد بدرجة ما من التحفز وخلفها وقفت مجموعة أخرى من صديقاتها يشاركنها النظرة اياها تقريباً .

حافظت الفنانة على انضباط النسب التشريحية ، وأكدت الفورم باستخدام التظليل بالقلم الرصاص ، خاصة من الوجوه ، ولم تهتم كثيراً بتفاصيل الملابس واكتفت بخطوط أفقية وعرضية قوية تحدد الشكل العام لهذه الملابس ، إنه عمل بسيط تنثر فيه الخطوط بعفوية وسرعة لكن من دون فوضى ، حتى تستطيع الفنانة اصطياد هؤلاء البنات البائسات ونظرتهن التعسة ويتحقق كمال « الاسكتش » .

تحية حليم التى تعانى المرض الآن . وترقد وحيدة فى منزلها بالزمالك ، تمثل التاريخ الكريم لدور المرأة المصرية فى الحركة التشكيلية ، فلا عجب ولا غرابة أن تحصل على جائزة الدولة التقديرية ، ولا عجب ولا غرابة أن تقتنى أعمالها أهم المتاحف المحلية والعالمية .

## الفنانة زينب السجيني

## ملامح من شجن الاتوثة واحوالها

كانت الأميرة بسمة سميحة حسين ابنة السلطان حسين كامل الذي تولى حكم مصر في الفترة ما بين عامى ١٩١٤ و ١٩١٧ ، هى أول امرأة « مصرية » تشارك بأعمالها في معرض بالقاهرة عام ١٩٢٢ .

بعد ذلك بسنوات قليلة ، بدأت المرأة المصرية تقاسم الرجال بهجة الرسم والتلوين بعد أن وقفوا ععا – الرجال والنساء – في مواجهة الاحتلال الإنجليزي أثناء الثورة المصرية الكبري عام ١٩١٩ ، حيث نزعت المرأة عن نفسها حجاب التخلف والجهل وغرقت في خضم الحياة العامة بتعقيداتها المختلفة ، وتعد السيدات : تحية حليم (١٩١٩) ، جاذبية سرى (١٩٢٤) ، وإنجى أفلاطون (١٩٢٤–١٩٨٩) من أوائل الفنانات اللاتي قدرن هجر المنظومة القيمية المنحطة التي تصنع المرأة في قاع المجتمع ، والانتماء إلى سحر الألوان وألق الرسم .

وسرعان ما انضم إليهن جيل نسائى تال ، فتنته الفنون الجميلة ، وانخرط فى صراع مع الواقع الاجتماعي / الثقافي ليفرض موهبته ، ووجوده وقد ساعدته التحولات الكبرى في المجتمع منذ عام ١٩٥٢ على ممارسة الفعل الإيجابي ،

ولعل الفنانة ن . زينب السجيني (١٩٣٤) من أكثر بنات جيلها اشتغالا وإخلاصاً في الفن ، حيث منحته رحيق حياتها ، ووهبها هو

اللتواجد اللرموق في والقعنا اللفتي منذ -٤ عاما ـ

بيجب أن تلقت الانتهاه ، قيل أي شي إلى أن الرائد الثاني لفن النحت النحت الحديث جمال السجيتي (١٩١٧-١٩٧٧) هو عم الفنانة ، والذي كان له أكبير الأشر على حياتها وقنها ، برغم أنها لم تمارس النحت على الإطلاق ، وتقتعت عن طبي حياتها وقنها ، برغم والألوان . قالت لى : «جمال السجيتي هو التي رباني . . كنت المعيى بتاعه . . والمويل التي يستلهمه ، أقوام برش التماثيل التي يتجزها - . وأحضر له الألوات اللطاوية . . وأثال أراقيه طوال فترة العمل » .

لا يتاال في آن هذا التلاحم مع قامة كبيرة مثل السجيتي قد وفر القتاة ريتب قرصة الإطلاع على العمل الفتى منذ نشأته كفكرة في ويسان القتان ، حتى يتنصب كامل الأستواء أمام الجمهور . لذا لا عجب ولا غرابة في أن بطلة مقالتا قد أدركت معليير هامة أهملها كثير من قتاتي هذه الأبيام ، مثل الجعية والنأب والمثايرة ، والحقف والإضافة والنقلق المشروع حتى يكتمل العمل القتى ، بالإضافة طبعاً إلى تلك المنبرة الإجتماعية العالية التي تحتفي بالبسطاء ، والتي حافظ على شعلتها مشتولة بوماً جمال السجيتي .

القد جاء متحوتات ومسبوكات وميداليات هذا الرائد العظيم جزءا من — وتعييرا عن — واقع اجتماعي صاحب وحالم ، وهو واقع التمسيتات والسنيتات حيث اهتم بالعمال والقلادين ، مما كان له أكبر الأثر في انتماءات ريتب الاجتماعية ، وأن كانت ابنة الأخ قد تخفت من

صدى النبرة الدعائية العالية التي لازمت عمها ، وآثرت أن تقدم عزفاً شجيا وهامسا .

ففى لوجة « السيول » مثلا تنفشنا هذه اللقطة التى تصور الأم وهى مرتكنة على باب جهة اليسار ، وقد التصنفت بها بناتها الأربع فى موجه انهمار السيول التى نهبت نصف اللوحة الأيمن تقريباً .

إن هذا التكوين الجرئ والقريد نادر في تاريخ الفن بشكل عام والذي جعل الأجساد والأطراف تتداخل وتتشابك وتلتحم وتتكوم مع بعضها في مواجهة كارثة طبيعية تدمر بيت هذه الأسرة البائسة أطاحت زينب السجيني في هذا العمل بانضباط النسب التشريعية المنسجمة وصنعت عدة مبالفات في الأنف والشفاه لكل البنات مما زاد من أجواء الهلع والحزن المنتشرة على وجوهنا . أما أنرع كل شخوص اللوحة ، فقد بدت كما لو كانت قد تخلصت من العظام التي تهب شكل النراع قواماً متماسكاً ، ربما كي تفاقم الشعور بالانهيار والرخاوة التي لا يمكن أن تصد غضب الطبيعة المفاجئ .

في هذه اللوحة ، كما في معظم لوحاتها ، تقتصر زينب السجيني في استخدام الألوان وبيدو أنها تنفر من استخدام الألوان ببذخ ، إذا بنقل الألوان الزيتية المكتة تشكل عالمها العامر بالإيحاءات والدلالات ، لقد سيطر الأصفر المروج أحياناً بلمسات من الأخضر على الأجزاء الظاهرة من اللحم البشرى ، مما أكد الشعور بالمصيبة ، بينما قنعت

باللون البنى والرماديات لتغطى بهما البقاى من سطح اللوحة مثل الشعر المجعد بسبب البلل ، أما حركة لمسات الفرشاة القصيرة المائلة ، فجات ناجحة جداً في تجسيد كيف تتدفق السيول كسهام حادة في جسد المرأة وبناتها

### المراة اولاء . . . واخيرا

حسب علمنا لا يوجد فنان تشكيلي حتى الآن لم يستطع أن ينفلت من أسر جسد المرأة وكنوزه الخفية والظاهرة ، لكن العجيب أن زينب السجيني ، ورغم كونها امرأة ، لم تنفلت هي الأخرى من نفوذ بنات جنسها ، وراحت ترسمهم في كل اللوحات ، بعد أن نبذت الجنس الآخر ، حيث ينعدم وجود الرجل تماماً في لوحاتها !!

أخبرتنى بحماس: «لم يكن غياب الرجل أمراً مقصوراً، أو شيئا قدرته بذهنى، لكنى أنحاز للمرأة لأنها مظلومة دائماً، وتحمل أعباء كثيرة . . من العمل والزواج، ومتابعة شؤون الأطفال والأسرة . . . إلخ .

فى لوحة « البنت وأمها » - تسمية اللوحة من عندنا - نلمح هذا التعاطف الرقيق مع المرأة ، التى تشع نظراتها برغبة فى السلام مع المنفس ، بينما تربت بيدها على الجسد الهش لابنتها ، تلعب الأذرع والأطراف دوراً حيوياً فى مجمل أعمال الفنانة ، ربما يعود ذلك إلى دراستها الأكاديمية فى كلية الفنون الجميلة ، حيث حصلت على درجة الماجستير فى « قيم التكوين الزخرفى فى التصوير المصرى القديم » ،

وقامت بدراسة نماذج كثيرة من فنون الأسرات المصرية القديمة . اذا نجد هذا الاستلهام لدور النراع واليد في التكوين ، حيث أن أعمال القدماء احتفت كثيراً بهنين العنصرين ، لقد شكلت أذرع الطفلة المرفوعة لأعلى عنصر الحركة الرئيسى في هذا العمل الشجى ، حيث وشت بالرغبة في أن تتجاوب معها أمها وتحملها !! استفادة زينب السجيني من علاقتها بعمها ، حيث جسدت بألوان الزيت كتلة نقية أشبه بالعمل النحتى ، حتى إن لمسات الفرشاة أو ضربات سكين الألوان التي استخدمتها صنعت هذا السطح الخشن ، بالضبط كما يفعل أزميل النحات في الحجر !! والأعجب أن هذه اللوحة تعطي الإيحاء بإمكانية الدوران حولها ، مثلما يفعل المتلقى عند التعامل مع عمل نحتى ثلاثي الأبعاد !! خاصة وأنها أعتمت الخلفية ، حتى لا تعرف العين عن رؤية الأبعاد !! خاصة وأنها أعتمت الخلفية ، حتى لا تعرف العين عن رؤية

ولا تنشغل زينب كثيراً باتباع القوانين الأكاديمية المستقرة في فن التصوير، فها هي تنصرف عن تحقيق « الفورم » وفقاً لهذه القوانين، وتكتفى بالظل القاتم عند الحدود الخارجية للعناصر، وزيادة في نثر رذاد الألفة والوئام في المشهد رسمت عصفوراً صغيراً ناصع البياض استراح على كتف المرأة،

تمتلك الفنانة الكبيرة زينب السجينى جرأة كبيرة فى إزاحة الكثير من الأعراف والتقاليد المستقرة فى عالم الفنون الجميلة ، فمثلاً ، اتفق ضمنياً على أن مساحة بسطح اللوحة مريعة أو مستطيلة بنسبة ٢ عرض : ٣ طول تقريباً أو شابه ، ولكن زينب تنجز لوحات بمساحة تصل إلى نسبة ١:٥ تقريباً ، حيث تظهر هذه الأعمال غريبة عن السياق العام الذى تتفذ فيها اللوحات ، كذلك تمتاز زينب بقدرة خاصة من أن ترسم أعمالاً ضخمة جداً يتجاوز طول الضلع فيها ١٢٠ بسم ، أو لوحات لا يتعدى طول ضلعها أكثر من ١٥ بسم ، وفى كلا الحالتين تقدم لنا عملاً مكتملاً الأركان ، وافى الشروط .

وهكذا يمكن لنا أن نستمتع بلوحة « الجيوكانده المصرية » - بالمناسبة هي التي أطلقت عليها هذا الأسم - التي جاحت في مساحة طولية بشكل ملحوظ ، حيث تجلس امرأة على مقعد صغير ممسكة بعصفوراً أبيض ، هنا - ويعكس اللوحة الاسبقة - توصد لون الجسد الأحمر مع الملابس ، وإن اختلفت الدرجة ، وهنا استطال الجذع على حساب النصف الأسفل ، دلالة على الشموخ رغم الحزن الذي يطل من العينين الواسعتين ، وبيقي أن زينب السجيني لا تلتقت كثيراً إلى مناطق الإثارة في جسد المرأة ، حتى لا تغرق في مستنقع الابتذال ، فالصدر ملموم ويدون الاحتقاء بالاستدارة ، أما منطقة العفة ، فقد حجبها ذلك العصفور النقى ، في إشارة ريما إلى الطهارة .

وكعادة الفنانة ، لم تول أى إهتمام بالمكان فالخلفية عبارة عن مساحة خشنة الملمس من البنى واشتقاقاته بدرجة أكبر من ملمس المرأة ، وقد افتقد المقعد الخشبى حضوره بسبب إصار زينب على التركيز على امرأتها الحزينة ، حتى لا تذهب العين وراء أى عنصر آخر ، خاصة وأنها استلهمت البناء التحتى الذى يبجل الأناقة الخاصة بالكتلة ككل ، ويتخلص من الشوائب والتفاصيل .

لقد مرت زينب السجينى بتجربة مروعة قبل سنوات ، عندما سقطت ابنتها من الدور الخامس وعمرها لا يتجاوز العامين والنصف ، ولا تدخل القدر ، لتحول الأمر إلى فيجعة مزمنة ، وهذا أدى انقاذ حياة طفلتها إلى الولع بالبنات والأطفال .

فعند تأمل لوحة « بنت تجلس على كرسى ، يتأكد لدينا مدى إحساس الفنانة بالطفلة ، حيث أوضحت مدى هشاشتها بالقياس إلى ذلك الكرسى الذى يحتويها ، وفي سبيل تحقيق ،هذا الهدف ، حطمت المنظور ، أو استخدمت أكثر من منظور ، دون أن يشعر المشاهد بأى اضطراب بصرى .

عاشت زينب السجينى صباها الأول فى أحياء القاهرة العتيقة مثل الحسين والظاهر والجمالية وامتلأ بعدها بأبهة المساجد المملوكية ، وعظمة المنازل العثمانية التى تزينها دلع المشربيات ، وأتمت شغفها بالحصول على درجة الدكتوراه فى « أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى المدرسة العربية » .

وقد لاح الافتتان بالفنون الإسلامية قليلاً من أعمالها ، مثل لوحة «شرفة البنات » ، والتي ركزت فيها على شكل الزخارف الإسلامية المصنوعة من الحديد والتي تزين شكل الشرفة أو البلكونة ، لقد جاء هذا التصميم مائلاً بشكل ملحوظ ، مع استخدام ألوان غير مطروقة غالباً من القاموس اللوني للفنانة مثل الأزرق ، الذي غطى مساحة المستطيل خلف البنات ، لا جدال من أن الحوار الدائر بين الطفلة والعصفور ، قد منح اللوحة عنوبة وطلاوة ، وخاصة وأن البنتين الأخيرتين تتابعان هذا الحوار الهامشي بهدوء .

زينب السجينى فنانة حالمة ، ذات خيال منهمر وموهبة متقدة ، اختارت حنن المرأة ورقة الطفلة لتجسدهما علي سطح لوحاتها ، استفادات من فنون الأولية ، وصالحت مدارس الفن الحديث ، فأبدعت أعمالاً متينة التصميم ، سلسلة الإيقاع . أعادت زينب السجينى لقيمة « الموضوع » في العمل الفني كبرياءه المجروح ، بعد أن سادت في الآونة الأخيرة أعمالاً تحتفى بنفايات الورش !! لاحت أعمال زينب السجيني كقصيدة رقراقة تخاصم النثر التشكيلي الرخيص المنتشر هذه الأيام .

عند مشاهدة امرأة زينب السجينى الملتاعة تطل من لوحاتها ، أتذكر قول شاعر الهند الأشهر طاغور : « وشعرت أن دموعها قد تعلمت على المدى لغة الابتسام » . وليس عندى كلام بعد طاغور .

## الفنانة رياب سر

## لوحات تضح بالعذوية . . وانممار الخيال -

نى الجيل الحالى ، تحتل الفنانة رياب تمر موقعاً مرموقاً في الحركة التشكيلية الممرية ، رها هي تقدم لنا باقة ماتميزة من لوحاتها الدوكة التشكيلية الممرية ، رها هي تقدم لنا باقة ماتميزة من لوحاتها الدهشة في معرضها الذي أقيم مؤخراً بقاعة « خان القربي » بالزمالك .

تعالوا أقول لكم أهم الملامح التي تعيز أعمال رياب تمر " أول ما يلفت الانتباء أن الفتاته لم تشغل بالها ولا بالتا بعلم الألوان الطارح والمشتعل وربما الضعيابي والمخادع " وتشعت بالتحيير عن خواطوها التشكيلية باستخدام اللون الأسود على سسطح اللورق الأبييش " مما يعني ضعنا " النزعة نحو تحديد الأشياء والعناصر والمشاعر يقوة وعدم طمسها بضياب الألوان - أو جراتها - وخداعها " أما اللشي الثاني الثاني الواجب الانتفات إليه " هو إصوار الفتانة على إعادة الكرامة المجروحة المواجب الانتفات إليه " هو إصوار الفتانة على إعادة الكرامة المجروحة الواجب الانتفات إليه " هو إصوار الفتانة على إعادة الكرامة المجروحة المعاد تقيها من قبل العديد من الفتانين - ويبقى ثالث الأمور اللهامة في والمد لقيها من قبل العديد من الفتانين - ويبقى ثالث الأمور اللهامة في الكاتب الأمريكي موفور الشهرة " ارتحت هيعتجواي " في روايته تاشعة المديت " العجوز والبحر " " وهو وحدة الكائنات الحية " بسواء كان المديت " الطيور " الإسمال " الحيوانات وحتى الأشجار كلهم قي أعمال رياب إخوة " ويجب الترحيب بوجودهم على سطح العمل !!!

ففي الحة « ثنائيات » - تسمية اللوحات من عندنا تيسيراً على القارئ - نفاجاً بكتلة من البشر - لا تفصيح رباب في الغالب عن طبيعة الجنس ، قلا فرق عندها بين الرجل والمرأة ، والكل إنسان - تمثل اثنين ملتصيقين أسفل يمين اللوحة ، بينما تنهب شجرة مورقة ذات أفرع متعددة الجانب الأيسر ويتمدد حتى أكثر من منتصف اللوحة العلوى إن بساطة المشهد لا تخفى عمق الدلالة ، والتي تلوح في هذا الدفء ، الذي ينبعث من تلاقى كائنين، بسواء كانت الكتلة البشرية، أو الطائرين اللذين يتناجيان أعلى الشجرة (أرجوك أن تلاحظ معى ثنائيات الأفرع التي تخرج من الجذع الرئيسي للشجرة ) !! لا تحفل رباب نمر كثيراً بالقوانين الأكاديمية في الرسم واتباعها ، فقد أطاحت إلى حد كبير بانضباط النسب التشريحية ، في خصام واضح مع محاكاة الواقع ، عندما رسمت بطلى اللوحة ، كذلك زهدت في عمل المنظور ، أو البعد الثالث حتى يتجلى المشهد كاملاً ولا يتوه في ضبلاب الخداع البصرى ، ومع ذلك فإن الفنانة احتفلت إلى حد كبير بالفورم ، مع إصرار حميد على عزف موسيقى الظل والنور بحكمة مبراعة ، خاصة وأنها تستخدم قلم الرابيدو وبسنة الدقيق مما يستوجب حساسية مفرطة في التعامل معه والسيطرة عليه .

من المعروف أن مهارة الفنان تكمن أساساً في مقدرته على تحطيم المألوف والمكرور والرتيب ، وابتكاره لعوالم جديدة ومثيرة في عالم الفنون المميلة تثير الأسئلة وتمتع العين والفنانة رياب نمر تقدم من خلال

الوحاتها المتعددة خطاباً بصرياً مغايراً يخاصم الشائع وينشد الفرادة .
ففى لوحة « غرام في المركب » تدهشنا هذه العلاقات التي تكونت بين البشر والسمكة والطائر ، إنها هنا تذكرنا بقول الشاعر الفلسطينى محمود درويش « لو أستطيع أعدت ترتيب الطبيعة » ذلك أن رباب نمر أخرجت السمكة من البحر ، ووضعتها في سياق مسالم على القارب الصعير ، في حين وقف طائر – لا نستطيع تحديد هويته لأن الفنانة تنفر من محاكاة الواقع وتستمتع بإعادة صياغة الكائنات – على أعلى نقطة في القارب يحمى العاشقين اللنين لاذا بالزواية البعيدة داخل ذلك القارب .

أى رقة . . وأى عنوبة فى هذا المشهد الفاتن ؟ وكعادتها دوماً قامت الفنانة بتبجيل الصراع الأبدى اللذيذ بين مناطق الظل النور ، مع انحياز واضح نحو صنع درجات ظلية مندرجة تيسر الانتقال من المناطق ناصعة البياض إلى المساحات المعتمة .

لأن رباب نمر نالت حظها من الدراسة الاكاديمية - تخرجت في الفنون الجميلة بالاسكندرية عام ١٩٦٣ قسم الديكور، ثم حصلت على الدكتوراه من اكاديمية سان فرناندو بمدريد - فرنها تعرف جيداً أصول الصنعة وإمكانية الحفاظ عليها، دون أن تنسى نصيبها من إنهمار الخيال،

ولعل الوحة « حوار في أحضان شجرة » تؤكد صواب ما ذهبنا إليه ، حيث نلمس متانة البناء ، وقوة التصميم من خلال هذه الشجرة عديدة

الأقرع واللتي قامت بالسطر على معظم مساحة بسطح اللوحة ، في حين رائدت امرائة رائقدة بحتو في حوار صوفي مع طائر ، تحت هذه الشجرة .

الو القنقت معي في هذا اللعمل المعش الاكتشفت مدى الدأب والمثاليرة التي تتحلى بهما القتلتة حديث راحت يسن قال القلم ترسم عتناصرها بعقة باللغة وصير أيوب عحتى تشكلت هذه العلاقة الصوفية بين اللرأة واللثنجرة والطائر -

بيصف الفنان الدكتور محمود عبد الله أعمال الفنانة يأنه: (عالم رباب تمر نو الصبيغة الروماتتكية هو عالم خاص ، تأتى خصوصيته من كويته عاللها هي ، وتأتى خصوصيته من قدرتها هي على الطم فوق مسطح اللورق اللابيض - - )

ربالب الينة كريمة لحيل الرائدات من القنانات المصريات ، ذات خيال غربي . . عاشقة الحياة يكل عناصرها وكائناتها ، اذا لا عجب ولا غرالية أن تناتي الوحاتها عامرة بما الد وطاب العين والإحساس والخيال . . تتشيع باللحس الصوفي ومصالحة النفس والعالم . . امتكلت مهارة لافتة وصير يحار قديم » قانجرت أعمالا متينة البناء ، متسقة التصميم . لا ارتباك قيها ولا عتلمة بل تفيض بالخير والعنوية ، ومثيرة التأمل ، وهذا إقصى ما يسعى إليه القنان أو القنانة .

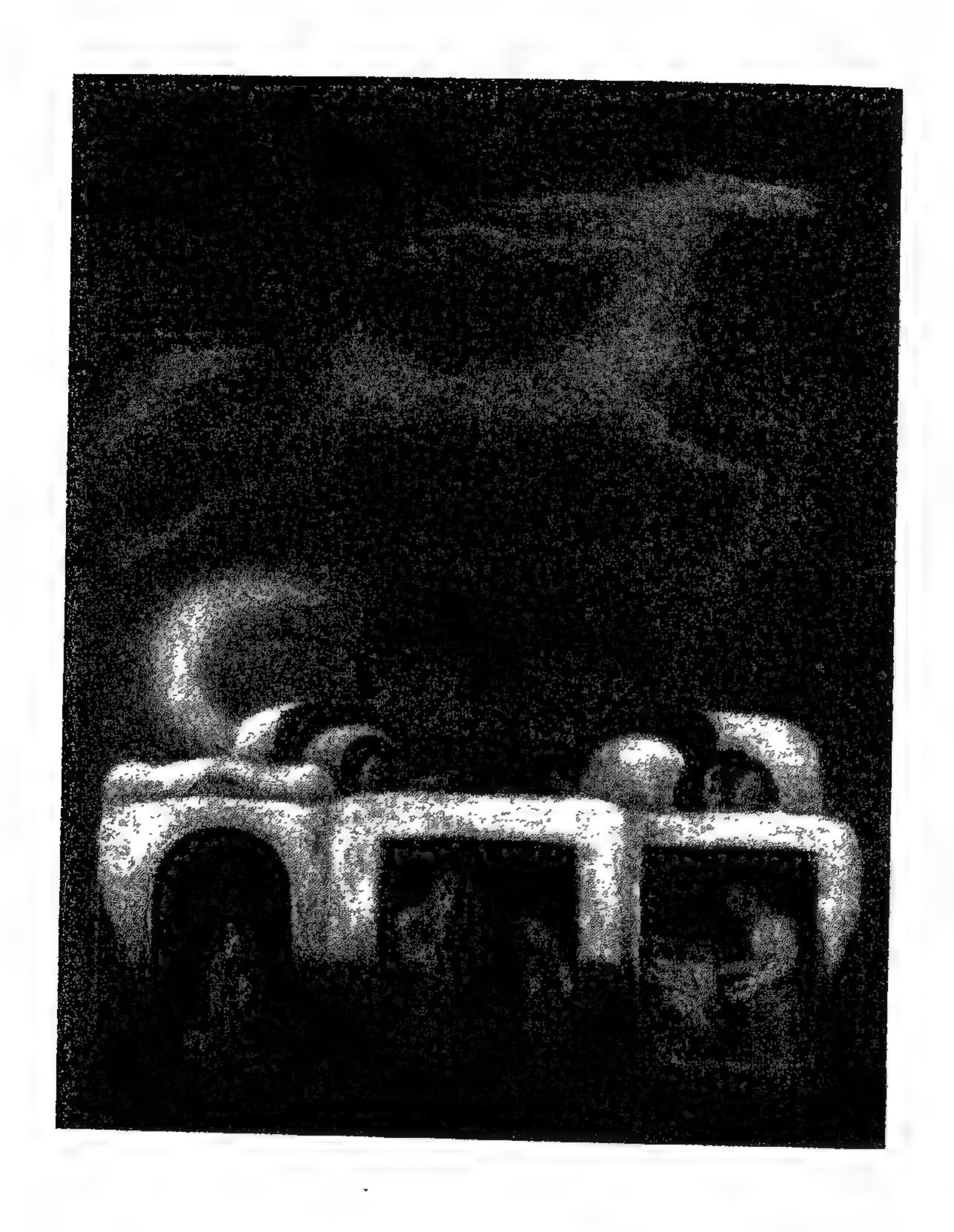

القتان/ صبري منصور

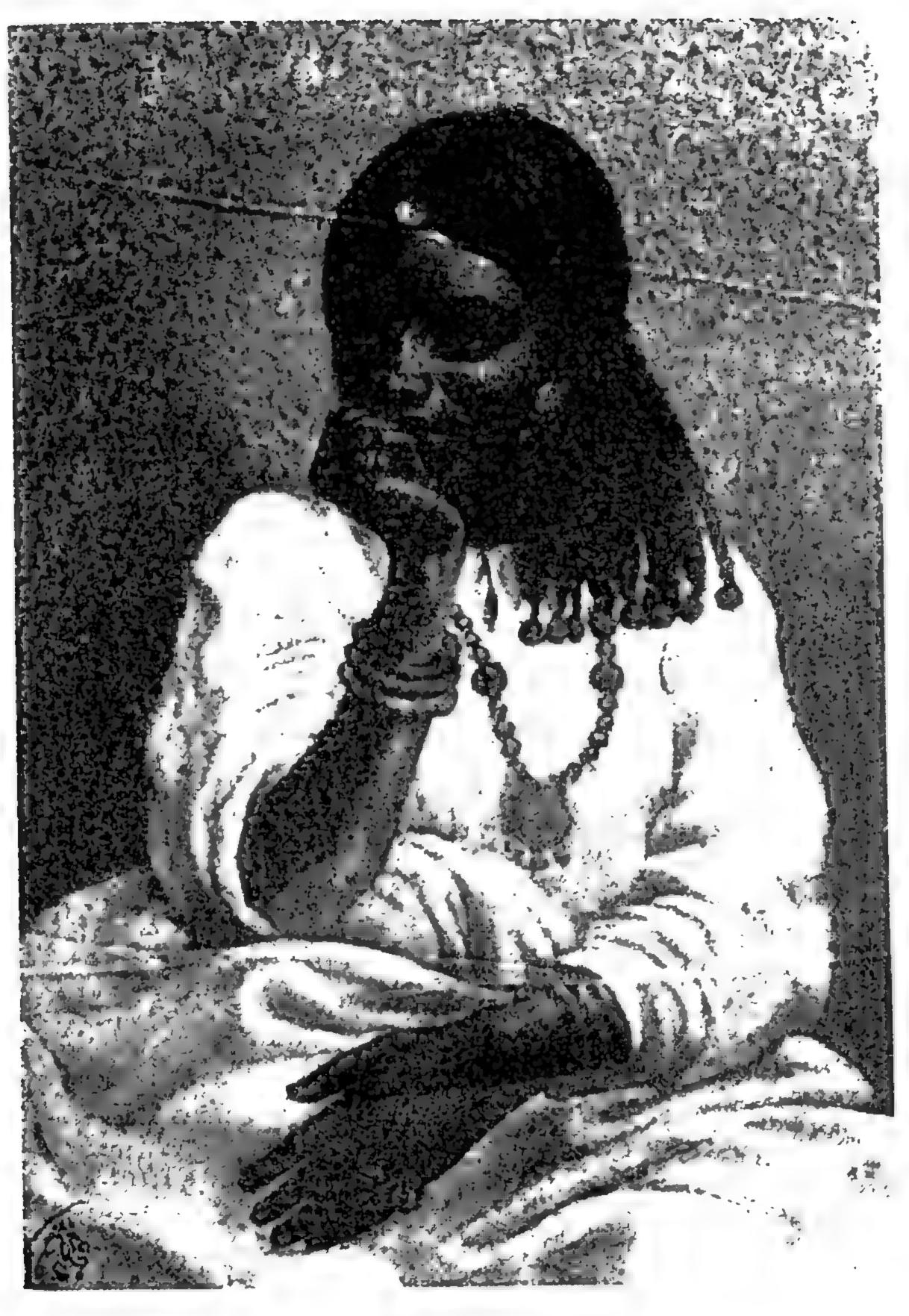

الفنان / محمد حجى

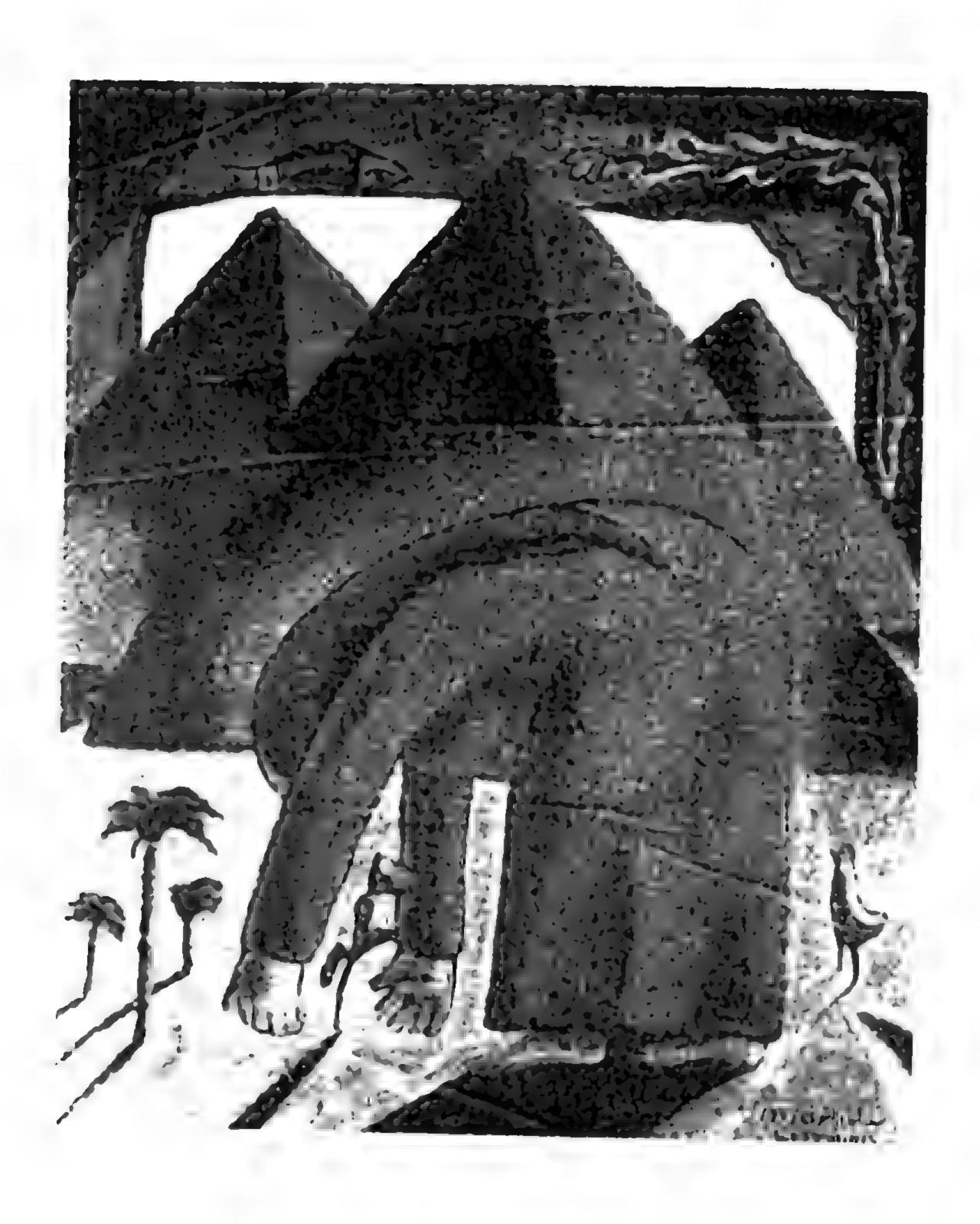

الفنان/حلمي التوني

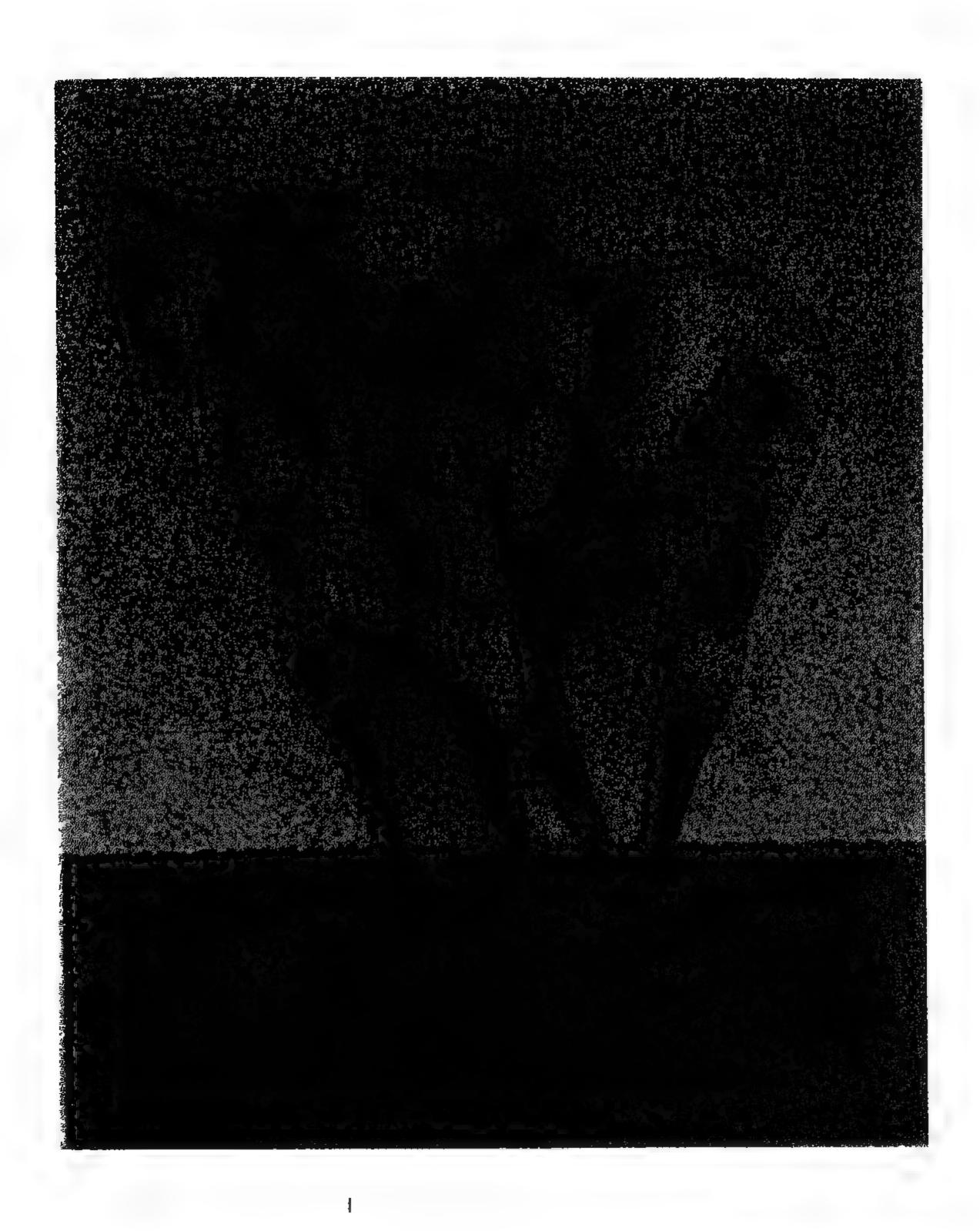

القنان / رائف وصنعي

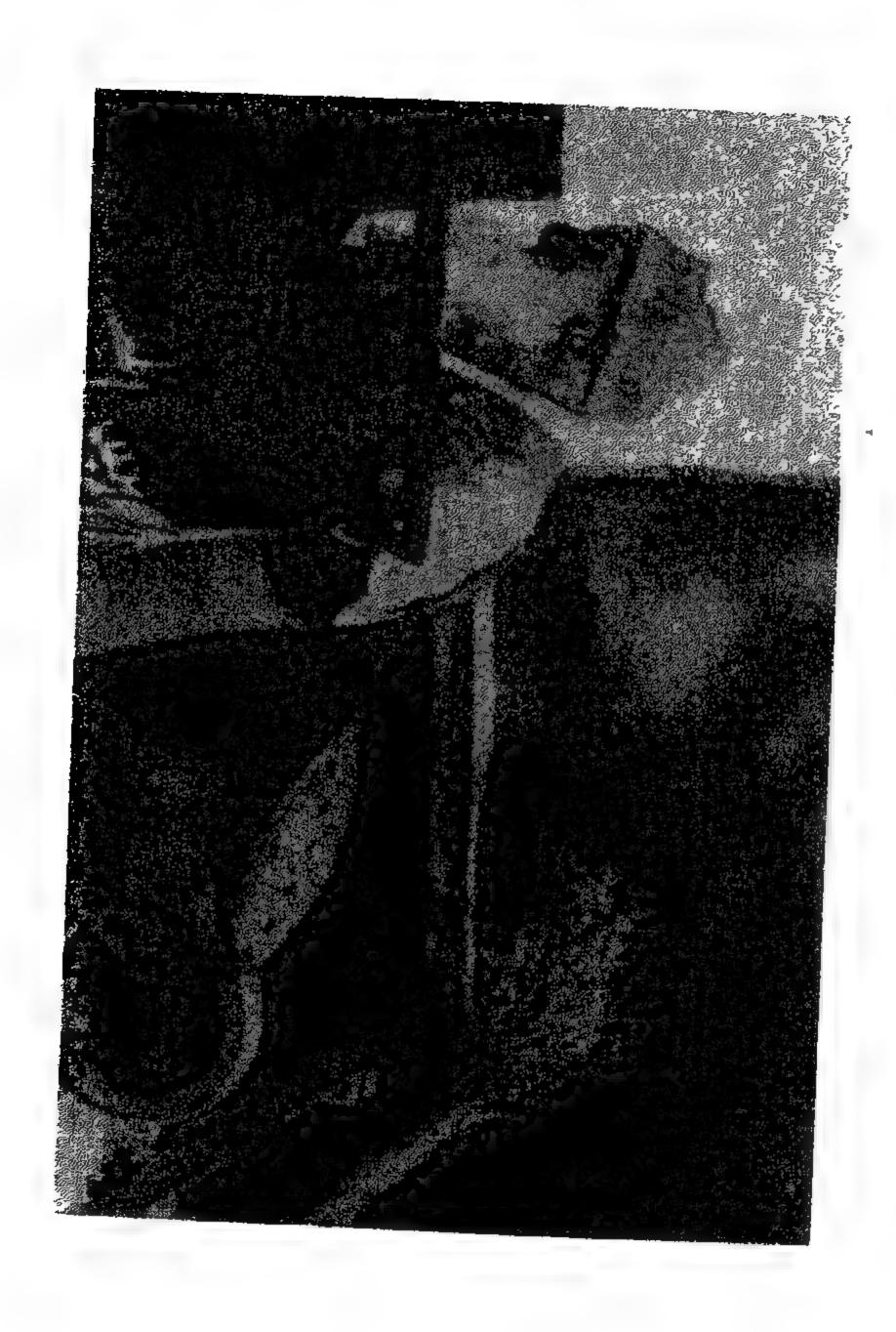

القنان/ محمد الناصر



الفنان / منير الشعراني

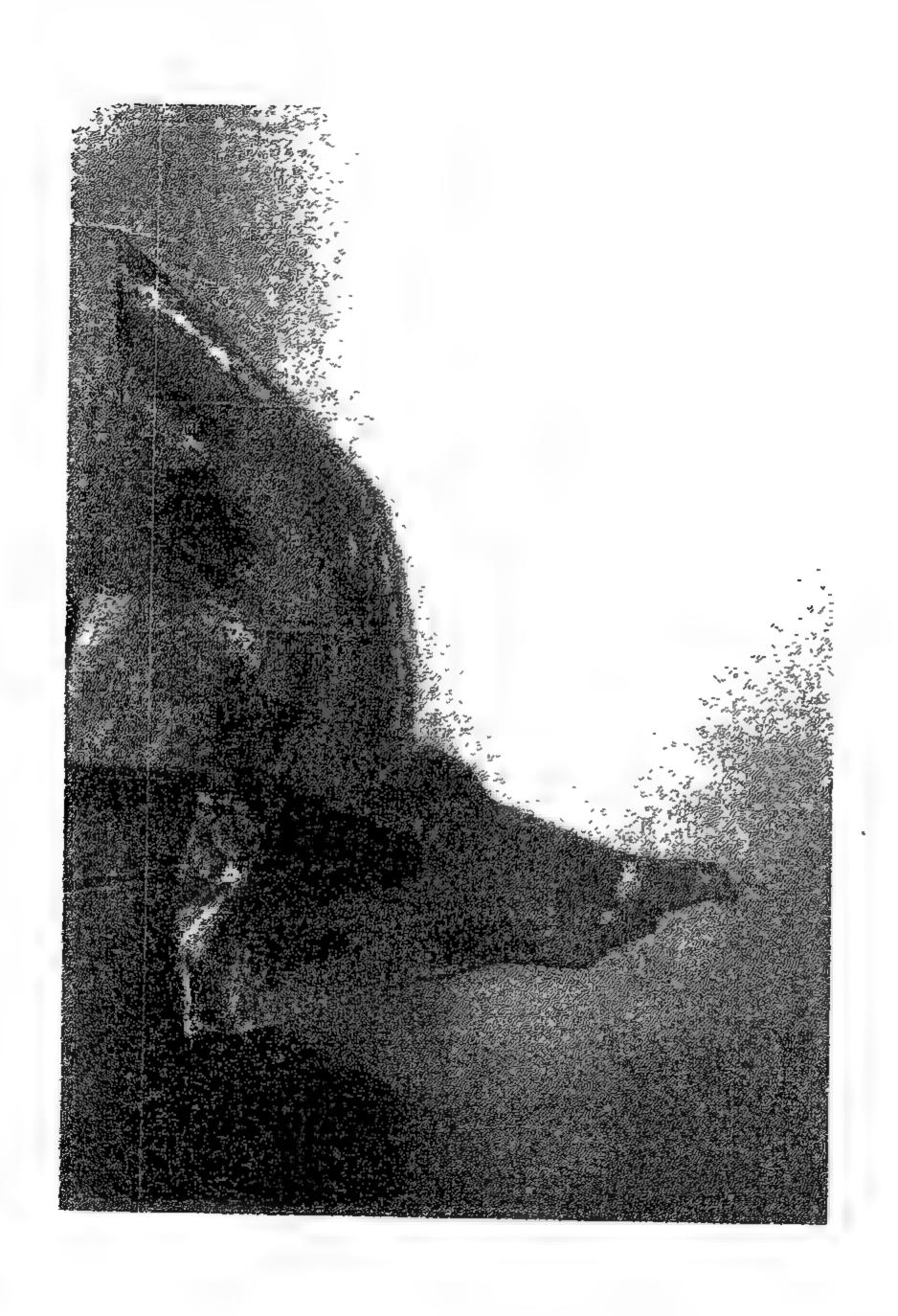

القتان / حليم يعقوب

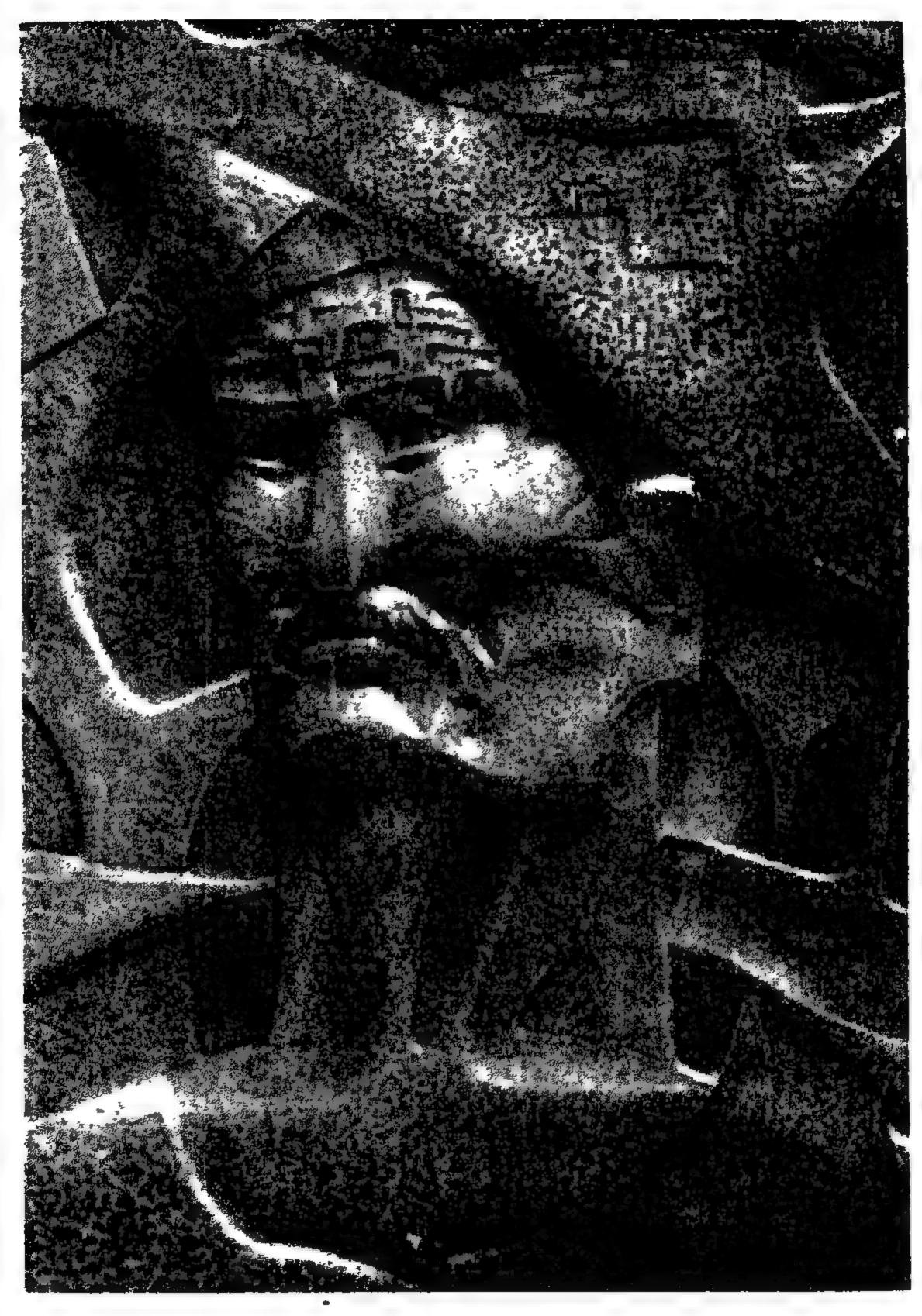

الفتان / محمد رئق

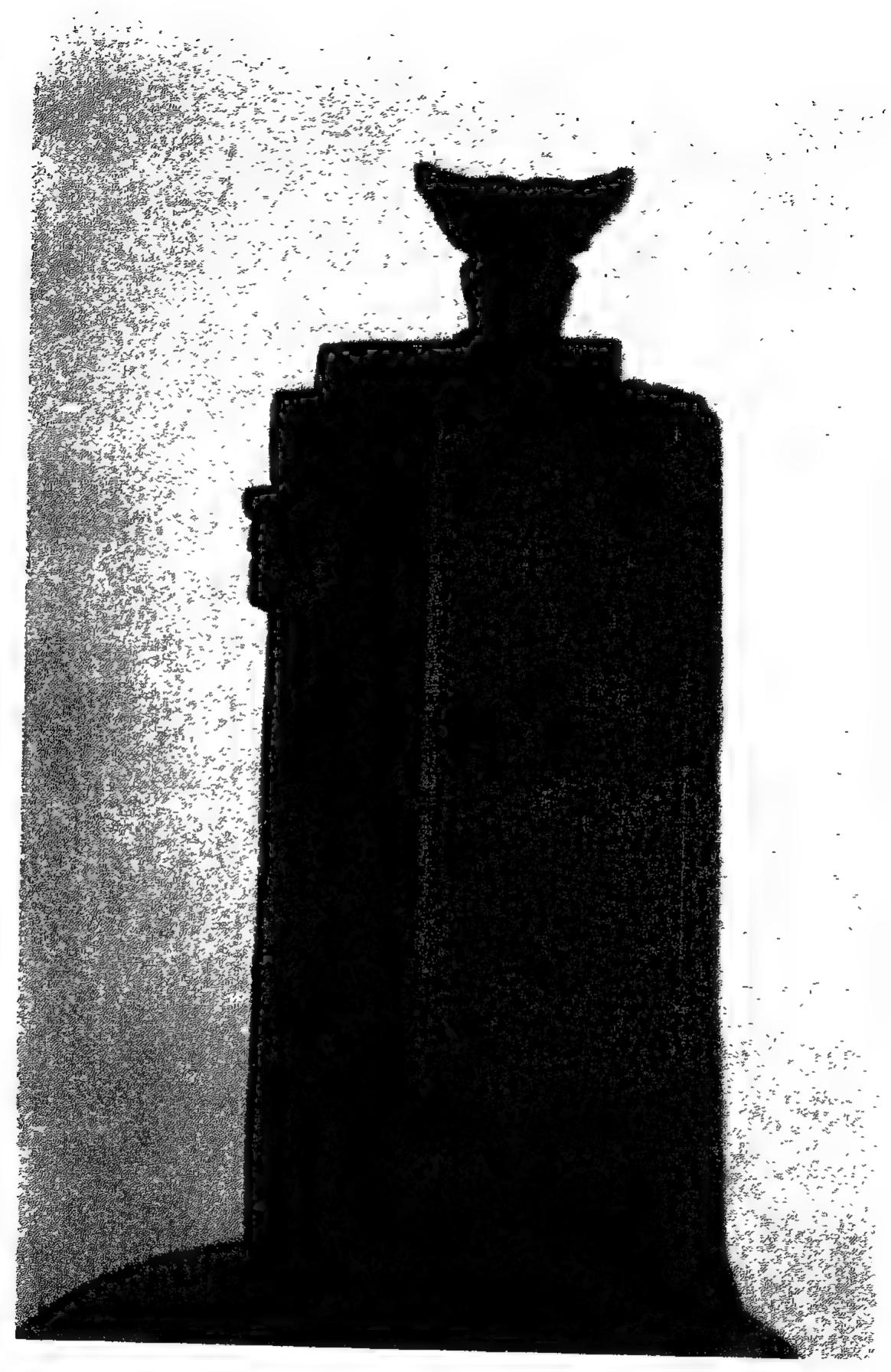

الفنان / محمد العلاري



الفنان / جميل شفيق



الفتان / فتحی عفیقی ۲۰۳





الفنانه / رياب نمر

| منحة | القمرس                                               |
|------|------------------------------------------------------|
| ٥    | ***************************************              |
| ٧    | ***************************************              |
| 9    | القصل الأول: (مأزق الفن في مصر نظرة عامة )           |
| 22   | القصل الثاني : ( تنويعات على لحن الهوية )            |
|      | تراءة في أعمال: صيرى منصور - عبد الوهاب مرسى -       |
|      | حسن عيد الفتاح – عن الدين نجيب – محمد حجى – حلمي     |
|      | التونى - إيهاب شاكر - وفيق المنذر - نبيل السنباطي -  |
|      | محمد الناصر - منير الشعراني - جماعة المثلث الذهبي    |
| 1-9  | القصل الثالث ( الجماد عندما بيوح )                   |
|      | قراءة في أعمال: طيم يعقوب - صبحى جرجس - محمد         |
|      | رزق - محمد العلاوي - زكريا الخنائي .                 |
| 127  | القصل الرابع: ( دراما مصرية بأقل تكلفة )             |
|      | قراءة في أعمال : جميل شفيق – فتحى عفيفي – الرسم      |
|      | المعطقي – مكرم حثين / إبراهيم عبد الملاك             |
| 174  | القصل الخامس ( تساء وأحزان وألوان )                  |
|      | قراءة في أعمال: تحية حليم - زينب السجيني - رياب نمر. |

# صدر من الكتاب الأول

| عساطف سليسسان      | قصص    | ۱ - صـــحــراء على حــدة          |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| وليسد الخسشساب     | نقد    | ۲ - دراسـة في تعـدي النص          |
| أمـــــينة زيدان   | قصص    | ٣ - حـــدث ســـدا                 |
| صادق شرشسر         | شعر    | ٤ - رسيوم مستسحسرکسة              |
| عبيد الوهاب داود   | شعر    | ٥ - ليس ســواكـــا                |
| طسارق هساشسم       | شعر    | ٦ - احتمالات غموض الورد           |
| مسصطفى ذكسرى       | قصص    | ٧ - تدريبات على الجملة الاعتراضية |
| محمد السلاموتي     | مسرحية | ۸ – کـــــلــــوديــــوس          |
| محسن مصيلحى        | مسرحية | ٩ – مسرحيتان من زمن التشخيص       |
| هدی حسسین          | شعر    | ٠١ - لـــــــن                    |
| مسحسمد رزيق        | مسرحية | ١١ – أحـــلام الجنوال             |
| متحتميان           | قصص    | ١٢ – حيفنة شيعير أصيفير           |
| عطيسه حسسن         | شعر    | ۱۳ - يستلقى على دفء الصدف         |
| حسمدى أبو كسيله    | دراسة  | ١٤ - النيل والمصسريون             |
| عزمي عبد الوهاب    | شعر    | ١٥ - الأسماء لاتليق بالأماكن      |
| خالد منتسصسر       | قصص    | ١٦ - العسقسو والسسمساح            |
| مصطفى عبد الحميد   | دراسة  | ٩٧ - ناقد في كواليس المسرح        |
| عبدالله السمطي     | نقد    | ١٨ - أطيساف شسعسرية               |
| غسادة عسيسد المنعم | نصوص   | ١٩ - أنــــــــــا                |
| ليسالى أحسسد       | قصص    | ٠٠٠ ســـارق الـطـــر-             |
| جليلة طريطر        | نقد    | ٢١ - رجع الأصـــداء               |
|                    |        |                                   |

| مـــاهر حـــسن  | شعر      | ٢٢ - شـــروخ الوقت                            |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------|
| عساطف فستسحى    | قصص      | ٢٣ - أغنيسة للخسريف                           |
| صلاح الوسيسمى   | مسرحية   | ٢٤ - بائع الأقنعـــة                          |
| شوقى عبد الحميد | قصص      | ٢٥ - أفسسراخ الحسسسام                         |
| خالد حسدان      | شعر      | ٢٦ - كوجهك حين ارتحال الصباح                  |
| أمــانى خليل    | روايسسة  | ٢٧ - وشييش البـــحــر                         |
| مسجدى حسسنين    | قسصص     | ۲۸ - ناصیه سلیهان                             |
| محسود المغربي   | شـعـر    | ۲۹ - أغنيسة الولد الفسوضسوي                   |
| مسلحت يوسف      | قــصص    | ٣٠ - ســـ وال في الوقت الضائع                 |
| خــالد أبربكر   | شيعيي    | ٣١ - كـــرحم غـــابة                          |
|                 |          | ٣٢ - الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| أشـــرف يونس    | شــعـــر | ٣٣ - جــــر الأصــابع                         |
| حـسن صـبري      | قــصص    | ٣٤ - سيقوط ثميره وحييدة                       |
| سعيد أبو طالب   | شـعــر   | ٣٥ - أمسيات عائلية                            |
| ناصـــر عـــراق | نقـــد   | ٣٦ - مــــلامح وأحـــوال                      |
|                 |          | -                                             |

لجنة الكتاب الأول: غير ملزمة بإعادة أصول الأعمال إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٦٣٦ / ٠٠٠٠

70



يتميز هذا الكتاب بتحليلات واعية بأسس التشكيل، معتمدة على أسلوب نبح في أن ينحت لنفسه مفردات بجيد التعامل مع اللوحة. إنه يبطينا بكبابه الأول أملا في بزوغ جيل جديد من نقاد التن التشكيلي في مصر، بملأ الفراغ النقدى الملموس، كما يبشر بإمكان الوصول إلى منظومة قيمية للنقد تجمع ببن بقنيات الفن وتمردات المظق وتحولات الواقع والفكر

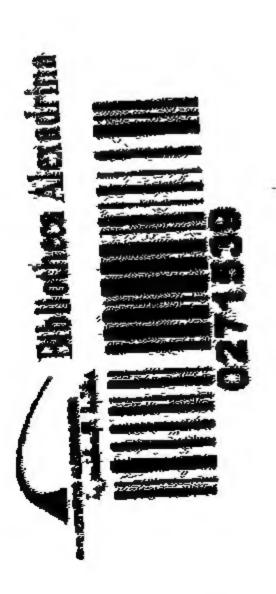